اهداءات ۲۰۰۱ المستشار/ رابع لطنيي جمعة القاصرة

## صدادح فبضايا

# الصحف البومية المضربير في القرن الناسع عشر



### مقدمية

قبل أن يمضى عنا القرن الميلادى التاسع عشر كان في مصر ٢٠٠ دورية تصدر بانتظام بينها صحف يومية حصباحية ومسائية يزيد عددها على ٦٠ صحيفة منها صحف واسعة الانتشار مثسل الاتحاد المصرى والأخبار والأهرام والمقطم والمؤيد ومصر • وازداد اعتماد الصحف على التوزيع اليومي بعد أن كان كل اعتمادها على الاشتراكات التي كان يتحملها وجهاء القوم باعتبارها « أريحية » · غير أن ذلك تغير بتطور الصحف اليومية فأقبل الناس على شراء الصحف من البائعين وأصبح ذلك عادة رفعت من أرقام التوزيع اليومي للصبحف في عهد عباس حلمي الثاني الى أكثر من ١٠٠ ألف نسخة ، بل وبلغت أرقام توزيع الصحف اليومية وحدها خلال الحقبة الأخيرة من القرن التاسع عشر ـ وخلال حملات السودان الى ما يقرب من ضعف هذا العدد • وبدأت الصحف في استخدام مطابع الروتاتيف لمواجهة عصر مئات الألوف الذى اقتحمته قبل بداية القرن العشرين • وكانت جريدة المؤيد هي أول جريدة مصرية تستخدم مطابع الروتاتيف ، وكانت هي أيضا أوسم الصحف اليومية المصرية انتشارا وحتى نهاية القرن الماضي •

لقد تحقق لمصر منذ قرن من الزمان نهضة صحفية حقيقية ، وأصبحت صحفها هي أشهر الصحف في الشرق ، بل وكان منها ما ينازع صحف الغرب ، وكان مرجع ذلك الى أخذ الصحف المصرية بالتقاليد الصحفية الفرنسية التي تبيح للصحف الطعن في الشخص العام بشرط أن تقدم الدليل على صحة الوقائع المسندة اليه ، كما كان القانون الانجليزي كذلك يبيح الطعن في الموظف الحمومي أو السلطة مادام الهدف من ذلك هو تحقيق الصالح العام ،

وعكست الصحف اليومية المصرية خلال تلك الفترة الصراع الدولى والتنافس الأوربى خاصة حول أفريقيا السوداء ومنابع النيل وكان من بين الصحف المصرية من يدافع عن وجهة نظر فرنسا ، ومن يتبنى اتجاهات الباب العالى ، بالاضافة الى الصحف التى كانت تنطق بلسان الاستعمار والتى كان اللورد كرومر يقدم لها كل عون مادى وأدبى لتقف فى مواجهة الصحف المعارضة ،

وقد استخدم كرومر ما عرف بعسد ذلك سفى الدراسات الصحفية الحديثة سباسم « سلاح المصادر » حيث احتكرت الصحف الموالية له كل المعلومات وأصبح من المحظ و وبالذات صحيفة تقديم أية معلومات الى الصحف المعارضة عامة سوبالذات صحيفة المؤيد ، وبلغ هذا الحظر ذروته خلال حملات السودان التى جذبت اهتمام القراء وأدت الى مضاعفة توزيع الصحف مما دفع كل الصحف الى ايفاد مراسلين حربيين لها لمرافقة الحملة ، ولم يمنع سلاح المصادر صاحب المؤيد سالشيخ على يوسف من أن يضاعف المصادر صاحب المؤيد سالشيخ على يوسف من أن يضاعف نشاطه الاخبارى ليحقق ضربات صحفية رائعة وينفرد بنشر أدق أسرار الحملة مما دعا كرومر الى تقديمه للمحاكمة في القضية التى عرفت باسم « قضية التلغرافات » ،

وكما عرفت مصر فى القرن التاسع عشر الصحف القومية \_ المؤيدة والمعارضة \_ المطبوعة على مطابع الروتاتيف وذات الانتشار الواسع والفن الصحفى المتقدم ، فقد عرفت صحف ذلك الوقت \_ بدورها \_ السبق الصحفى الاخبارى والحملات الصحفية والمراسلين الحربيين والرسائل الخارجية والتحقيق الصحفى بالاضافة طبعا الى المقال الصحفى ،

وهكذا كانت لصحافة مصر جذور ثابت ، وتاريخ حافل ، وتقاليد راسخة جعلتها دائما تصمد أمام كل محساولات الكبت والاضطهاد •

« المؤلف »

### الصحافة المصرية بين عرابي وكرومر

#### الصحافة المصرية بين عرابي وكرومر

شهد الربع الأخير من القرن التاسع عشر الميلادى فترة من أهم فترات تاريخ وادى النيل الحديث ، فقسسه توالت الأحداث الجسام التي اهتزت لها البلاد والتي تركت أثرها وبصسماتها على حياة كل من عاش هذه الفترة على أرض مصر ، اذ شهدت هذه الفترة الثورة العرابية عام ١٨٨١ وبداية الاحتلال البريطساني لمصر عام ١٨٨٢ ، والثورة المهدية في سودان وادى النيل والتي أعقبها اخلاء الجيش المصرى من السودان ، ثم تحول السياسة البريطانيسة من الصرى عام ١٨٩٦ ، السودان الى تبنى سياسة استرجاع السودان المصرى عام ١٨٩٦ ،

كما شهدت هذه الفترة من تاريخ أفريقيا صراعا دوليا حول فرض السيطرة الأجنبية وازدياد النفوذ الأوربي في القارة ، وكانت أرض مصر والسودان ميدانا من ميادين هذا الصراع الدولي ، بل ومسرحا للأطماع الدولية وهدفا للسيطرة الأجنبية .

وظهرت في المنطقة تيارات متعددة ، بل ومتضاربة في كثير من الأحيان ، لقد كان هناك النفوذ العثماني الذي بدأ تياره في الانحسار وان بقي يستمد قوته من الأمر الواقع الذي ظل يشكل طبيعة العلاقة بين مصر والدولة العثمانية اعتمادا على أن السلطان العثماني هو صاحب الولاية الشرعية على مصر ، وكانت هناك الوطنية المصرية التي بلغت ذروتها خلال الثورة العرابية ، والتي

لم يؤد انتكاسها واحتلال القوات البريطانية لمصر الى القضاء عليها ، فبقى التيار الوطنى عنصرا قويا من العنـــاصر المؤثرة على مسرح الأحداث في المنطقة • وكانت هناك التيارات الأوربية التي تحركها المصالح الاستعمارية ومطامع النفوذ الغربى ، وكان لهذه التيارات الأوربية اتجاهان رئيسيان ٠٠ تتزعم الأول بريطانيا التي تعمل على توطيد دعائم امبراطوريتها التي لا تغيب عنها الشمس والاتجاء الثاني تتزعمه فرنسا التي تعمل من أجل دعم نفوذها في أرجاء العالم • وكما أن الاتجاهين ـ البريطاني والفرنسي ـ لم يفقدا في بعض الأحيان نقطة التقاء تتفق فيها مصالحهما المتعارضة ، فقد كانت هناك اتجاهات أخرى تتفق مع هذا الاتجاه ، أو ذاك ، وتجد لنفسها بعض الأثر على مسرح الاحداث في المنطقة ، ومن أمثلة ذلك ألمانيا وروسيا وهما عضوان في صندوق الدين المصرى الذي قدم اليه طلب تمويل حملة استرجاع السودان ، كما كانت ايطاليا آيض تخوض معركتها الاستعمارية في الحبشهة والتي كانت لهزائمها وانتصاراتها هناك آثار مباشرة على سير الأحداث وتطورها في مصر والسودان ٠

وتتميز هذه الفترة من تاريخ وادى النيل بالتاثير الواضع للرأى العام ــ سواء فى مصر أو أوربا ـ على ســي الأحداث وعلى صنع القرار ، الى الحد الذى جعل الكثيرين من المؤرخين يضعون من بين أسباب قرارات وتحركات هــذه الفترة تأثير الرأى العـام وضغطه ، وكان من بين الأسباب التى حـدت ببريطانيا الى تغيير موقفها بالنسبة للسودان ودفعت بها الى تأييد سياسة الاسترجاع وهو مة نشر حول أحوال السـودان بعـد اخلائه من كتابات الأب

أوهروالدر (١) ، وكتاب سلاطين باشا (٢) الذى نشر بعدة لغات في أنحاء العالم وأظهر مدى سوء الحال الذى يعيش فيه السودانيون في ظل حكومة التعايش وغير ذلك مما نشرته جمعية الدراسات النيلية بباريس والتى أكدت نشراتها أن حسن الانتفاع بمياه النيل لا يتأتى الا ببحث مشروعات النيل من منبعه الى مصبه ، وما كتبه صححويل بيكر حول هذا المعنى · وكان لكتابات أوهروالدر وسلاطين في مصر نفس الأثر في اقناع المصريين بضرورة انقاد السودانيين من طغيان حكومة الخليفة ·

وفى مصر كان الرأى العام يعبر بصدق عن التيار الوطئى الذى ظل له تأثيره رغم سيطرة الاحتلال البريطانى وتولى الانجليز مقاليد الأمور كلها ، وكان للأحداث التى سبقت الاحتلال البريطانى وعاصرته ، أثرها فى نضج الرأى العام المصرى وازدياد قوته لدرجة أنه أصبح قوة ضغط تواجه الوجود البريطانى .

واذا كانت وسائل الاعلام المختلفة هى التى تصنع اتجاهات الرأى العام وتؤثر فيه ، وأن هذه الوسائل تضم الآن الصلحافة والاذاعة والتليفزيون والسينما ، فاننا خلال القرن التاسع عشر لا نجد من هذه الوسائل سوى الصحافة التى احتكرت الميدان والتى كان لها الأثر الأول والأكبر فى الرأى العام وفى التأثير عليه ، مما يبرز الأهمية البالغة للصحف خلال تلك الفترة .

ودفع ذلك جميع العناصر الى اصدار صحف تعبر عن آرائها وتدافع عن مصالحها تجاه القضايا والأحداث ، حتى أصبحت الصحف هي أول نشاط جماهيرى منظم لهذه العناصر ، وتطور الأمر بعد ذلك لتقوم الأحزاب المصرية منطلقة من صحافتها ، وليس كما قد نتصور أن الأحزاب المصرية قامت أولا ثم تبع ذلك انشاء صحفها

Ohrwalder, J.: Tenyeats' Caplivity in the Mahdist (1)

Camp, London 1892.

Slatin, R.,: Fire and Sword in the Sudan, London (1893).

الحزبية ، وهذا ما دعا الباحث البريطانى « جاكوب لاندو » (١) الى ان يطلق على الاتجاهات السياسية التى تعبر عنها الصحف المختلفة لشورة العرابية للسياسية الأحزاب » حيث لم تكن الصحف المختلفة المسياسية المصرية مجرد وسائل لنشر الآراء والاتجاهات المختلفة بقدر ما كانت منبع أفكار هذه الاتجاهات وعقلها المدبر ، ولهذا فانه من المكن أن نعتبر قيام الصحافة الحزبية قد سبق التكوين الرسمى والقانونى للأحزاب المصرية ،

وقد وجدنا في مصر \_ وقبل قبام الأحزاب \_ صحفا وطنية تصدت للاحتلال البريطاني وعارضته ، كما كانت هناك صلحف مؤيدة للاحتلال عاونتها السلطات البريطانية على التصلدى للتيارات الوطنية التي حملت الصحف الأخرى لواءها ، كما ظهرت الصحف ذات الميول الفرنسية والتي كانت تتفق وتختلف مع الصحف الوطنية بالقدر الذى يخدم معارضتها للسياسة البريطانية في المنطقة خدمة لمصالح فرنسا ، كما كانت هناك تيارات صمحفية مؤيدة للسلطان العثماني الذي كان يتلمس الوسائل الستعادة سلطانه المتضائل في مصر والذي لم يستطع من قبل اخفاء تعاطفه مع رجال الثورة العرابية ، ثم استمر بعد ذلك في محاولة التفاوض مع بريطانيا من أجل التعجيل بالجلاء عن مصر • وليس معنى ذلك أن جميع الصبحف المصرية في ذلك الوقت كانت تدخل ضمن هذه التقسيمات ، فقد كانت هناك أيضا صحف ليس لها لون محدد أو موقف بعينه أو أنها استطاعت في كثير من الأحيان أن تخفي حقيقة اتجاهاتها متسترة بستار الحيدة والحقيقة المجردة ، أو أنها تقلبت بين أكثر من اتجاه حتى بهت لونها وصعب تمييزه وتحديده، كما أن ذلك أيضا لا يعنى أن كل صحيفة التزمت بخط معين لم تحد عنه أو استمرت ثابتة على موقف واحد ، فقد غيرت بعض

Landau :Parliaments and Parties in Egypt, London (1954) p. 96-97g

الصحف من مبادئها التي أعلنتها وربما كان آبرز مثال لذلك هو جريدة « المؤيد » وقد كان صاحبها الشيخ على يوسف من ألد أعداء الاحتلال البريطاني ومن أصدق المخلصين للخديو المطالبين بسرعة جلاء القوات البريطانية عن مصر ، ثم مالبث الشيخ أن انقلب على صاحبه وأصبح من المؤيدين للاحتلال والمنادين ببقاء القوات البريطانية في مصر (١) .

وخلال هذه الفترة نجد أن الرأى العام في مصر كان عنصرا قويا ومؤثرا ، مما حدا بسائر القوى المختلفة ـ وطنيــة كانت أم دولية ـ الى العمل على استمالته والتـاثير فيه ، ولم يكن من وسيلة لديها سوى الصحافة المصرية التي كانت قد بلغت من النضج والتطور ما ضاعف من خطورتها خاصة أنها كانت تتمتع بقدر واسع من الحرية وسعة الانتشار .

ويرى بعض الباحثين أن الحرية التى تمتعت بها الصحافة المصرية خلال هذه الفترة كانت حرية ظاهرية منحها لها حاكم مصر الفعلى في ذلك الوقت اللورد كرومر الذي كان يدعم « المقطم » باعتبارها الجريدة الاستعمارية ويأمر بتزويدها بجميع الأخبار والأسرار بينما صبر على الصحافة المناوئة وأفسح لها صدره باعتبارها صحافة عزلاء فقيرة ليس لها خطر فعلى خاصة أن قانون العقوبات قد وقف لها بالمرصاد (٢) ، بينما رأى البعض أن كرومر كان يؤمن فعلا بحرية الصحافة وبأن الرأى المعارض مهما علا صوته فهو صمام أمن

<sup>(</sup>١) راجع ابراهيم عبده ـ اعلام الصحافة في مصر ( القاهرة ، ١٩٤٤ ) •

<sup>(</sup>٢) عبد اللطيف حمزة ـ أدب المقالة الصبحفية في مصر ـ الجزء اردابع -

<sup>(</sup> القامرة ١٩٥٤ ) ... ص ١٠٥٠

ومحمود أمين عبده ـ مقال بمجلة الشـــباب ـ العدد الثاني ـ بساريخ ١٩٣٦/٢/٢٤ ـ ص ٤٤ ، ٤٤ ٠

وسامى عزيز ... الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الانجليزى ... القامرة ١٩٦٨١ ) ... ص ٧٩ ٠

وعنصر من عناصر القرار السليم ، فضلا عن أنه الوسيلة السليمة لنقل صوت الشعب ، وأن اطلاق حرية الصحافة وتحريرها من ربقة الحكومة وسيطرتها كانت شجاعة فائقة من اللورد كرومر الذي كان الحاكم المطلق لمصر (١) .

وقد استغل اللورد « كروم » حملات السودان كوسيلة لدعم الصحف التى تؤيده ـ وبالذات صحيفة المقطم ـ ومعاقبة الصحف المعارضة ـ وبالذات صحيفة المؤيد ـ وأصدرت نظارة الحربية « أمرا بعدم اعطاء أية معلومات تتعلق بالحملة المصرية على السودان للجريدة لتستطيع الحكومة بذلك أن تذيع الأنباء التى تريدها وفق ما تشتهى في صحيفة المقطم » •

ولكن صاحب المؤيد الشيخ على يوسف الذى كان يعلم مدى المعمية وخطورة أنباء الحملة بالنسبة للقارىء المصرى ، ومدى الأثر الخطير الذى ينجم عن اهمال جريدته لأنباء الحملة ، لجأ الى استقاء الأخبار بوسائل صحفية متعددة ، وقد نشر نصوص بعض البرقيات السرية الواردة من قائد الحملة الى نظارة الحربية مما ترتب عليه تقديمه للمحاكمة عقب نشره نص برقيسة من السردار الى ناظر الحربية حول خسائر الحملة وسوء أحوالها وعرفت هذه القضية باسم «قضية التلغرافات » (٢) ،

وقد اعتمدت الأبحاث والدراسات التى تناولت تاريخ هذه الفترة على اسلوب واحد فى المعسالجة ، قوامه موقف الحكومات والسلطات الرسمية والقوى السياسية دون أن تتعرض بصورة مباشرة للرأى العام أثره وتأثره بتلك الأحداث ، وهذا هو وجه الأهمية والجدة فى هذه المعالجة ، خاصة أن تعدد الصحف وتباين تياراتها وتمتعها بالحرية يوفر لنا دراسية جديدة لموقف القوى

<sup>(</sup>۱) عمر الدسوقى ـ فى الأدب الحديث ـ الجزء الثانى ـ الطبعة الرابعة ( القاهرة ١٩٦١ ) ـ ص ٦٨ ، ٦٩ ٠

۲۸) جريدة « المؤيد » - ۲۸ يولية ۱۸۹٦ .

الدولية المختلفة ، وللاتجاهات المصرية المتعددة وللرأى العام المصرى واتجاهاته المختلفة ، ومدى تأثره بالأحـــداث ومدى تأثيره فيها وعليها •

وفضلا عن ذلك ، فان معظم الدراسات والبحوث التاريخية لا تعتمد على الصحف كأحد مصادر البحث ومراجعه التى يجب أن تكون محل دراسة المؤرخ بعد أن يخضل العمليات التحليل والاستنباط التى يخضع لها سائر مراجعه الأخرى ، خاصة أن الصحافة تعد مصدرا غنيا بالتفاصليل مما جسل بعض المدارس الصحفية الحديثة تطالب الصحفى بأن يضع فى اعتباره عند تحرير جريدته أنها ستكون فى المستقبل أحد مصادر التاريخ .

وهذا لا ينفى أن كثيرا مما ينشر تكون وراءه أغراض شخصية أو حزبية أو دعائية مما يجعل التحريف شيئا مألوفا خاصة خلال الأزمات السياسية ، وتقع مسئولية الفحص والتمحيص العلمى على عاتق المؤرخ وليس على الصحفى الذي يعفيه الكولونيل « جورج هارفي » « George Harvey » من هذه المسئولية عندما قال : « ان الصحفة لا يمكن أن تكون تاريخا أبدا ، فنشاطها الذي لا ينقطع يسلبها ميزات التمحيص العصلمى » ، كما أن الأخبار الصحفية لا تكتب مباشرة لمؤرخى المستقبل وانما لقراء اليوم مما يوجب الرجموع الى أكثر من صحيفة معصاصرة ليمكن بواسطة الاستقصاء العلمى ، الموازنة بين الروايات المختلفة وترجيح احداها (١) •

وقد كانت الظروف الدولية حتى سنة ١٨٩٢ تضـــغط على بريطانيا للجلاء عن مصر ، وكانت بريطانيا تصرح بأن احتلالهـــــــا

ر١) حسنين عبد القادر ـ الصحافة كمصدر للتاريخ ـ (القاهرة : ١٩٥٨) ـ ص ٢٢٣ ٠

لمصر اجراء مؤقت خاصة أنها دخلت مع الباب العالى منذ سنة ١٨٨٧ في مفاوضات بشأن الاتفاق على الجلاء عن مصر

وعندما تغير الموقف بعد ذلك ، أصبحت بريطانيا تنظر الى احتلالها لمصر على أنه أمر مستمر لمدة طويلة ، فبدأت تسعى لتحقيق الاستقرار للاقتصاد المصرى وتأمين حدود مصر الجنوبية مما غيير موقفها ازاء الحركة المهدية في السودان ، كما كان من أسباب اتجاه بريطانيا الى اقرار فكرة الاسترداد ما أثير في الحقبة الأخييرة من القرن التاسع عشر حول ضبط النيل وضرورة بحث مشروعاته من المنبع الى المصب ليمكن الاستفادة بمياهه فضلا عن ظهور نظرية امكان التحكم في مياه النيل بواسطة أي قوة تسيطر على السودان وامكان التحكم في مياه النيل بواسطة أي قوة تسيطر على السودان ومكان التحكم في مياه النيل بواسطة أي قوة تسيطر على السودان ومناه النيل بواسطة أي قوة تسيطر على المناه النيل بواسطة أي قوة تسيطر على السودان ومناه النيل بواسطة أي قوة تسيطر على المناه النيل بواسطة أي قوة تسيطر على المناه النيل بواسطة أي قوة تسيطر على المناه المناه المناه النيل بواسطة أي قوة تسيطر على المناه النيل بواسطة أي قوة تسيطر على المناه ا

وكانت بريطانيا تنظر بقلق بالغ الى تسابق الدول نحسو اقتطاع أطراف السودان والتوغل في أرضه سواء محاولات ألمانيا أو الجبكا أو الحبشة وبصفة خاصة فرنسا التي بلغت أطماعها حد التطلع نحو احتلال فاشودة •

وخلال هذه الفترة كانت الصحافة المصرية قد نضجت بعد أن أكملت من عمرها مايزيد عن نصف قرن ، وبعد أن بدأت تأخست بأساليب الصحافة والطباعة الحديثة ، فبدأت هي الأخرى تلعب دورا هاما ورثيسيا في توجيه السياسة ٠

وقد بدأ تاريخ الصحافة في مصر عندما أصدر محمد على والى مصر أمره سنة ١٨٢٧ باصدار جرنال الخديو ، وقد كان في الواقع يهدف الى اصدار نشرة خاصة لاطلاعه هو نفسه ونفر من خاصته على شئون البلاد وماليتها ، ولكن محمد على لم يلبث أن لمس حاجة الشعب الى الاطلاع على أعمال الحكومة فأمر بتوسيع نطاق جرنال الخديو الذي تحول الى صحيفة « الوقائع المصرية » اعتهسارا من ديسمبر ١٨٢٨ وكانت توزع على من يسدد الاشتراك من موظفى

الحكومة الذين يتقاضون ألف قرش فأكثر شهريا ، وتلا ذلك ظهوز الجريدة العسكرية عام ١٨٣٣ (١) ، وتعتبر صححف تلك الفترة بمثابة نشرات رسمية ، حيث ولدت صحافة مصر في كنف الحكام وبأموالهم ونمت بسلطانهم وخضيعت لتوجيهاتهم الى أن ظهرت الصحافة الشعبية في عهد سعيد باشا ( ١٨٥٤ – ١٨٦٣ ) الذي سعى الى التقرب من قلوب المصريين عندما باعدت سياسته وتصرفاته بينه وبين السلطان ، كما أوفد السلطان الى مصر اسكندر شلهوب ليصدر صحيفة « السلطان ، عام ١٨٥٧ من أجل لفت أنظار المصريين الى الباب العالى ٠

وقبل أن تختفى « السلطنة » كانت جرائد الرأى قد ظهرت فى مصر ،ثم كان عصر اسماعيل عصر نهضة شاملة نتيجة فوزه بثمرة البعثات العلمية التى كان محمله على قد أوفدها وأوحى اسلماعيل له الله ولع بتقليله الأوروبيلين له الى وأبو السلمود » باصلما صحيفة وادى النيل سلمة ١٨٦٦ وهو نفس العام الذى أنشل فيه مجلس شلورى النلواب التكون مدافعا عنه ضله جريدة « الجوائب » التى كانت تصلد بالقسطنطينية ، ثم صدرت مجللة « نزهة الأفكار » لابراهيم المويلحى سنة ١٨٦٩ لتكون باكورة صحافة مصرية المنهج ، ولكن الخديو اسماعيل لم يلبث أن ألغاها (٢) ، ثم عاد يشجع النهضة التى حمل لواءها السوريون واللبنايون الذين هاجروا الى مصر هربا من تعسف السلطان عبد الحميد ، وقد اتسلمت هذه النهضة من تعسف السلطان عبد الحميد ، وقد اتسلمت هذه النهضة

<sup>(</sup>۱) راجم ابراهیم عبده ـ تاریخ الوقائع المصریة ـ ( القاهرة ۱۹۶۲ ) ـ ص ۱۱/۹ ۰

وعبد اللطيف حمزة \_ الصحافة المصرية في مائة عام \_ ( القاهرة ١٩٦٠ ) \_ وعبد اللطيف حمزة \_ ١٩٦٠ ) \_ وعبد اللطيف حمزة \_ ١٩٦٠ ) \_ وعبد اللطيف حمزة \_ الصحافة المصرية في مائة عام \_ ( القاهرة ١٩٦٠ ) \_ وعبد اللطيف حمزة \_ الصحافة المصرية في مائة عام \_ ( القاهرة ١٩٦٠ ) \_ وعبد اللطيف حمزة \_ الصحافة المصرية في مائة عام \_ ( القاهرة - ١٩٦٠ ) \_ وعبد اللطيف حمزة \_ الصحافة المصرية في مائة عام \_ ( القاهرة - ١٩٦٠ ) \_ وعبد اللطيف حمزة \_ الصحافة المصرية في مائة عام \_ ( القاهرة - ١٩٦٠ ) \_ وعبد اللطيف حمزة \_ الصحافة المصرية في مائة عام \_ ( القاهرة - ١٩٦٠ ) \_ وعبد اللطيف حمزة \_ الصحافة المصرية في مائة عام \_ ( القاهرة - ١٩٦٥ ) \_ وعبد اللطيف حمزة \_ المصرية في مائة عام \_ ( القاهرة - ١٩٦٥ ) \_ وعبد اللطيف حمزة \_ المصرية في مائة عام \_ ( القاهرة - ١٩٦٥ ) \_ وعبد اللطيف و المصرية في المصرية المصرية في المصرية والمصرية المصرية والمصرية والمصرية

<sup>(</sup>٢) راجع فيليب دى طرازى ... تاريخ الصنحافة العربيسية الجزء الأول ... ( بيروت ١٦١٣ ) ... ص ٦٩ •

بالنشاط الصبحفى والمسرحى وازدهرت بذلك فى مصر الصحف الشعبية التى كان من بينها صحف مصرية خالصة ، وأخرى تولتها الأقلام والعقول التى نزحت من الشام مثل الأهرام ، وان جمع بينها روح الاصلاح واعداد البلاد الشرقية لاستقبال النهضة الأوربية الحديثة .

وشهد عام ١٨٧٧ الحرب التركية الروسية التي كان لها أثرها في تطور الصحافة المصرية فقد عمدت الصحف الى سرد أحسدات الحرب ولم تعد مقصورة على الأخبار التقليدية التافهة ، بل تناولت أخبار السلطان والدولة العثمانية وأحوال الأمم وخاضت في الأمور السياسية ، ولاقى ذلك تشجيع الحكومة المصرية التي عمدت الى غض النظر عن كل ما تنشره الصحف ويمس الدولة العلية ، وهكذا تطورت الصحافة المصرية وانتقلت الى جو الحرية وتولت الدفاع عن شئون مصر الدولية .

ثم كان تشجيع السيد جمال الدين الأفغاني لتلاميسة على احتراف الصحافة والكتابة فيها وكان من بينهم أديب اسسحق ويعقوب صنوع ، فأصدر الأول جريدة « مصر » سسسنة ١٨٧٧ ، وأصدر الشاني وجريدة « التجارة » بالاسكندرية سنة ١٨٧٩ ، وأصدر الشاني جريدة « أبو نظارة زرقاء » سسسنة ١٨٧٧ ، وكان لحركة الأفغاني الصحفية ولتلاميذه أكبر الأثر في تنبيه الأذهان الى أصول المسائل وتعويد الناس الجرأة على الحكام واظهار مكائد الأجانب وجشسعهم بالاضافة الى تكوين جيل من الكتاب قادر على تنساول كل الأفكار بلغة جديدة (١) ،

وازدادت أهمية الصحافة المصرية منذ هذه الفترة عندما تشبع

<sup>(</sup>۱) عمر الدسية وقى يه مرجع سابق يه الجزء الأول ( القاهرة ١٩٤٨ ) يه ص ٢١١ ٠

الناس بآراء كتابها وبدأوا يقتبسون منهم ويروون عنهم ، وهذا ما دعا كرومر الى اعتبار صحافة هذه الفترة مسئولة عن تخلخل حالة الرضا والطاعة التى كانت من مميزات المصريين المورونة (١) .

وبدأت الصحافة المصرية تنقل الى القارىء المصرى أفكار وآراء الثورة الفرنسية ، وكان لأديب اسحق فضل كبير فى هذا المجال ، كما تولت الصحف الدفاع عن الحركة الدستورية ، وبدأت تظهر الصحف الساخرة ليقع الخديو اسماعيل فريسة صراع عنيف بين فكرة الحرية والنقل عن أوربا وبين ما ورثه عن آبائه وأجداده من احتكار للشعب فبات يشجع الصحف الشعبية ويساعد على نشرها ثم يعود فيغلق جريدة « نزهة الأفكار » سنة ١٨٦٩ (٢) .

وعندما تولى الخديو توفيق ، واجهت الصحافة المصرية نكسة تمثلت في رفض الخديو للاصلاحات الدستورية رغم أنه كان ... من قبل ... مؤيدا لحركة الاصلاح الدستورى ، وعانت الصحافة من هذه الانتكاسة عندما أمر الخديو بنفى السيد جمال الدين وألزم الصحف بنشر الخبر ، وامتنعت عن نشره صحيفة واحدة هى « مرآة الشرق » فأصدر الخديو توفيق الذي كان يتولى أيضا رئاسة الوزارة أمره بتعطيلها ، وبدأ ما يمكن تسميته بعهد ارهاب الصحف ، فأعلقت « مصر الفتاة » ، و « مصر » و « التجارة » ، وهرب يعقوب صنوع من مصر ، وتحولت جريدة الوقائع المصرية الرسمية الى جريدة رأى وأصبحت جريدة يومية حكومية رأس تحريرها الشيخ محمد عبده ، ولما يعقوب صنوع ولما يعقوب صنوع والمناه عبده ، والمسمية في الخارج وتهريبها ولما مصر وتصدت الحكومة لمنع دخولها هي وباقي الصحف المصرية الى مصر وتصدت الحكومة لمنع دخولها هي وباقي الصحف المصرية

Cromer: Modern Egypt — V.I., London (1908) (1) p. 151.

<sup>(</sup>۲) ابراهیم عبده ـ ابو تظارة امام الصحافة الفکاهیة ـ ص ۸۰ ۰ . . وسامی عزیز الله مرجم استایق ـ ص ۲۰ ، ۲۷

ولم تلبث الحركة العرابية أن ظهرت وقويت ، بينما باقى الصحف تجاهد ضد قوى الخديو ورئيس وزرائه رياض ، ولجأت الصحف الى التقريب بين الشعب وزعماء الجيش الثائرين ، وكان في ذلك تحقيق لأهداف الحركة العرابية التي بدأت في الاستعانة بالصحف والصحفيين لدعوة الناس الى نصرة الحركة ، حتى أن الصحفى عبد الله النسديم كان يجوب البلاد الى تأييسد الحركة وزعمائها (١) •

وتولت الصحف تعبئة الرأى العام وقامت بتصوير مصر فى صورة فريسة واقعة بين كل من فرنسا وبريطانيا (٢) ، وبلغ من أهمية الصحف المصرية فى ذلك الوقت وتأثيرها البالغ على الرأى العام أن الخديو توفيق لم يجد أمامه من وسيلة لمواجهتها سيوى اصدار صحف تدافع عنه وتواجه الحركة العرابية ، وأوحى باصدار صحيفة « البرهان » التى تولى تحريرها الشيخ حمزة فتح الله سنة المدار والذى أصدر بعد ذلك صحيفة « الاعتدال » •

كما لجأت الحكومة فى ذات الوقت الى اصدار قانون المطبوعات الشهير غير أن كرومر عمد الى تجميد مواد هذا القانون وأشاح عن تطبيقه • ومهدت الصحف الرجعية لهذا التشريع الذى كان بمثانة طعنة موجهة الى الصحافة المصرية حيث أدى الى زيادة أعباء الصحف المالية مما اضطر الكثير منها الى الانزواء •

<sup>(</sup>۱) قسطاکی الیاس عطاره الخلبی ب تاریخ تکوین السبحف المصریة ب (۱) الاسکندریة ۱۹۲۸ ) ب ص ۱۱۹ ۰

Cromer: Op. Cit., p. 211 (7)

وعندما تولت حكومة الشورة مقاليد الحكم في فبراير ١٨٨٢ ورأس الوزارة محمود سامى البارودى وتولى أحمسه عرابى وزارة الحربية لم تعبأ هذه الوزارة الثورية بالغاء قانون المطبوعات ، فقد وجدت نفسها مسلحة بسلاح لم تعمد هى الى ابتداعه بل وجسدته طوع أمرها ورأت أن تستخدمه لصالحها ، وبالفعسل استطاعت حكومة الثورة أن تنذر الصحف التى اختلفت معها ، وحملت صحف السوريين واللبنانيين واختفت صحيفة « الأهرام » وضسعفت الصحف الموالية للخديو بينما استزاد العرابيون من صحف الثورة، وأصدر النديم صحيفة « الطائف » ، كما صدرت صحف ثورية أخرى مثل « المفيد » و « الفسطاط » ، واعتمد الخديو على المنشورات أخرى مثل « المفيد » و « الفسطاط » ، واعتمد الخديو على المنشورات التى كان يصدرها ويعلن فيها عصيان عرابى وكان ذلك ادراكا من الخديو لأهمية وخطورة وسائل النشر في التأثير على الرأى العام •

وبهزيمة الثورة العرابية في التل الكبير واحتسلال الانجلين لمصر ، بدأت حقبة جديدة من تاريخ الصسحافة المصرية اختلفت حولها آراء كل الذين كتبوا في تاريخ الصحافة ، ويرى البعض أن الاستعمار قام بتصفية الصحافة الوطنية وأن كرومر جعسل من الصحافة المصرية أداة ارهاب في يده ، بينما هنساك من يرى أن كرومر أطلق للصحافة حريتها ولم يلجأ الى تنفيسند مواد قانون المطبوعات ، واعتمد على مواجهة الفكرة بالفكرة ومقارعة الحجسة بالحجة ، وكانت وسيلته في ذلك هي الصحف المؤيدة للاستعمار البريطاني والتي دعمها دون أن يمس جو الحرية الذي ساد سسماء الصحافة المصرية ،

وقبل أن نبدأ في تناول قضية الصحافة في عهد كرومر وموقف الصحف اليومية المصرية واتجاهاتها السياسية يجب أن نشير الى أن الصحافة المصرية قبل الاحتلال البريطاني لمصر امتازت بكثرتها وتعددها وبأسلوبها المتميز بالعنف وبدراستها للمسائل

السياسية ، كما بدأت تعتمد على أسلوبها الخاص ، وظهرت اللغة الصحفية التى امتازت عن الأسلوب الأدبى لذلك العصر ـ بالسهولة والوضوح مما يتناسب مع مخاطبتها للجماهير ومنهم الخاصة والعامة، كما خلت الصحف من السجع والزخرف مع البعـــد عن العامية والتمسك باحياء اللغة العربية الفصحى .

وبالنسبة للفن الصحفى وتقديم الخدمة الصحفية نرى فى صحف هذه الفترة الأحاديث الصحفية التى كان « الأهرام » أول من أدخلها فى الصحافة المصرية ، كما استعانت معظم الصحف بوكالات الأنباء الأجنبية التى كانت برقياتها تنتشر فى الصحف المصرية بالاضافة الى البرقيات الخاصة التى يبرق بها المراسلون والمندوبون الخاصون ، وأصبح للصحف المصرية وكلاء فى الخارج خاصة فى سوريا ولبنان ، كما لم تعد الصحف تعتمد فى توزيعها على نظام الاشتراكات بل كانت تطرح فى السوق ليقبل عليها القارىء العادى غير المسترك ، مما أدى الى زيادة عدد النسخ المطبوعة من كل عدد ، كما بدأت بعض الصحف تأخذ بالتقدم الكبير المذى حققته فنون الطباعة ،

اتجاهات الصعف اليومية نعو القضايا الوطنية

#### اتجاهات انصحف اليومية نحو القضايا الوطنية

تصدى الاحتلال البريطانى منذ يومه الاول فى مصر للصحف الوطنية التى كانت تتعصب للعرابيين وتتميز بالأسلوب العنيف ، وفى ٢٣ سبتمبر ١٨٨٢ تم الغاء جريدتى « الزمان » و « السفير » ، كما هرب عبد الله النديم الذى كان من أشهر الصحفيين المصريين فى هذه الفترة ، وتعطلت جريدتا « المفيد » و « النجاح » بعد . أن تم القبض على صاحبها حسن الشمسى (١)

وكما قبض على حسن الشمسى فر عبد الله النديم ، ونفى محمد عبده الى باريس الذى اشترطت سلطات الاحتلال لعسودته الا يعمل بالصحافة ، وعين سعد زغلول قاضيا حتى لا يتمكن من اصدار صحيفته « العدالة » التى كان يهدف بها الى التصدى لصحيفة « المؤيدة للاحتلال البريطاني (٢) .

وبينما كانت سلطات الاحتلال تتخلص من كتاب التسورة العرابية ، كانت في نفس الوقت تشجع الصحفيين اللبنانيين على اعادة صحفهم وقررت لهم مبالغ ضخمة كتعويضات عما أصلابهم خلال الثورة العرابية وبسببها ، وبلغت قيمة التعويض الذي قرره مجلس التعويضات لأصحاب صحيفة « الأهرام » مائة وثمانين ألف

<sup>(</sup>۱) سلیم خلیل نقاش ـ مصر للمصرین ـ الجزء السادس ـ ( الاسکندریة ۱۸۸۶ ) ـ ص ۹٦ ٠

<sup>(</sup>۲) سامی عزیز ـ مرجع سابق ـ ص ۷۰ ۰

فرنك ، كما تلقى سليم نقاش تعويضا قدره أربعون ألف فرنك عن مطبعته التى احترقت فأعاد اصدار صحيفته « المحروسة » (١) ٠

وكان هدف سلطات الاحتلال من كل هذه الاجراءات يتركز في تجنب نشر ما يثير التعاطف مع العرابيين أو حستى يذكر بهم باستثناء ما يضعهم في صورة المتآمرين والمخربين ، وهذا ماصورته « الزمان » بعد أن أعيد اصدارها بواسطة الكسان صرافيسان للأرمنى لتكون داعية للاستعمار البريطاني ٠

وأصبح للاستعمار في مصر صحف تؤيده وتدعو له وتدافع عن بقائه ، ولكن كانت هناك صحف أخرى تعارضيه وتنادى بالجلاء ، وتهاجم كل من يدافع عن الاستعمار البريطاني لمصر ، ولم تكن هذه هي كل الاتجاهات السياسية للصحف المصرية ، بل تعددت التيارات والاتجاهات السياسية وتشابكت لتدور المعارك الصحفية وتحتدم المساجلات الفكرية حول كافة القضايا الوطنية .

ولكن هل كانت هذه المعارك الصحفية تدور في جو من الحرية يكفل لها تناول القضايا السياسية الكبرى أم أن الصحافة المصرية افتقدت حريتها الحقيقية خلال هذه المرحلة وعانت من ارهاب كرومر الحفى ؟ •

ان هناك شبه اجماع على أن فترة كرومر لمصر امتازت بقدر واسع من الحرية وبالذات حرية الصحافة التي عارض كرومر منذ البداية تقييدها ، ويشير كرومر الى موقفه من الصحافة المصرية في أحد تقاريره السنوية قائلا :

« كانت هناك مسألة مطروحة منذ بداية الاحتلال الانجليزى عرفت باسم « مسألة الصحافة » ، وكان الكثيرون يرون أن منح

<sup>(</sup>۱) فیلیب دی طرازی ـ مُرجع شابق ـ الجزء العالث ـ ص ٥٥٠ 🖟

المرية الكاملة للصحف المصرية له مضاره ، وكان من بين هؤلاء . بعض أصحاب الآراء الجديرة بالاعتبار من الأوربيين والوطنيين . الموظفين وغير الموظفين و وبالنسبة للرأى العام الانجليزى فأنه لم يؤيد على طول الخط تقييد الصحف المصرية رغم أن البعض أشار بذلك في صحف لندن الكبرى » (١) .

وبالنظر الى عناصر المجتمع المصرى وحالته يقول كرومر:

« لا نستطيع أن ننكر بالنظرة الأولى أن هناك بعض الضرر من ، توفير الحرية التامة للصحف ، ولكننى كنت مقتنعا بضرورة ترك الحرية للصحفيين لسببين :

ا \_ وجود حامية انجليزية تضمن عدم الاخلال بالأمن اخلالا بالغا نتيجة الكتابات المهيجة •

٢ ــ ليس من الممكن تطبيق قانون خاص على الصحف الوطنية
 دون أن يطبق نفس القانون على الصحف الأجنبية » (٢)

### ويستطرد كرومر قائلا :

« ۱۰ أنا شخصيا كنت أعارض تقييد الصحف منذ البداية لأن الأسباب التي كانت تدعو الى تقييدها ليست في قوة ورجاحة الأسباب التي تدفع الى اطلاق حريتها ١٠ وقد كان كبار المسئولين ورجال الحكومة يتحملون نقد الصحف لهم ، بل وتحريفها أحيانا لبعض تصريحاتهم وقراراتهم ١٠٠٠ وأيدت الأيام هذا الرأى ومرت سنوات عديدة والصحف المصرية تتمتع بكامل حريتها » ٠

ولقد ترك اللورد كرومر للصحف حرية انتقـــاد الانجليز

Blue Books, Op. Cit., p. 31-32.

Blue Books, Report of Consul General, Egypt No. (1)

ومهاجمتهم رغم أنه كان الحاكم الفعلى والقوى فى مصر ، وهـــــذا ما اتفقت عليه معظم كتابات من تعرضوا لهــــذد الفترة من تاريخ البلاد ، وكما يقرر عمر الدسوقى فى كتابه السابق الاشارة اليه :

« ان اطلاق الحرية للصحافة والكتاب ، قد حررها من ربقة الحكومة وسيطرتها ، فلم تعد ميدانا للملق والنفاق والكذب والدفاع بالباطل عن تصرفاتها الخاطئة وتكبير حسناتها التافهة ، بل صارت رقيبا قويا ، ولسان صدق للأمة ومطالبها القومية ، وحربا مريرة قاسية على الانجليز وفظائعهم بمصر ، والتشهير بهم في العالمين ، ولا شك أن هذه كانت شجاعة فاثقة من اللورد كرومر الذي كان الحاكم المطلق لمصر في ذلك الوقت أقوى من الجالس على العرش بسل أقوى سلطة في البلاد ، (١) ،

ويذهب بعض الكتاب الى أن الصحافة فى مصر نالت على عهد الاحتلال حرية لم تعرف فى شمال أفريقيا أو غرب آسيا ، وأهمل العمل بقانون المطبوعات لعام ١٨٨١ الى حد كبير ٠

وأصبحت الاثارة والتهيج ضد بزيطانيا موضوعا أساسيا في الصحف الصادرة بالفرنسية والعربية والتي كانت تناقض بمقاهي المدن ويتناولها الخطباء في القرى ، واذا كان محررو هذه الصحف صحفيين فقد كان معهم مفكرون من المحامين ومناضلين من المعاة ، وكان قانون الصحافة الذي صدر عام ١٨٨١ ـ يطبق ـ كما ذكرنا ـ بتساهل بالغ الى حد أنه كانت هناك بالفعل حرية صحافة كاملة بصورة لم تعرف في أي بلد من شمال أفريقيا أو غرب آسنيا ، وتعددت الصحف لتصل سنة ١٨٩٨ الى حوالى ٢٠٠ دورية كانت صدر في مصر وتقدم عملا صحفيا نقيا (٢) ٠

<sup>(</sup>١) عبر الدسوقي ـ مرجع سابق ـ الجزء الثاني ـ ص ٦٨/٦٤ •

Young, G.: Egypt, London 1927) p. 179-180. (7)

وفي عهد كروم ازداد توزيع الصحف وبقي مستمرا في زيادة مطردة ، ولم تعد الصحف تطرح على المشتركين ليرسل القاريء اشتراكه معتبرا ذلك « أريحية » ولكن أقبل القراء على طلب وشراء الجرائد والمجلات واندفعوا الى ارسال الاشتراكات مقدما ، وتضاعف توزيع الصحف حتى أن قراءها الذين كانوا لا يتجلوزون ثلاثين ألفا أصبحوا يقدرون بأكثر من مائة ألف خلال عهد عباس حلمي الثاني وكانوا في بعض الأحوال يصلون في تقدير البعض الى ضعف هذا العدد خلال حملات استرداد السودان (١) ٠

وبالاضافة الى التغاضى عن العمل بقانون المطبوعات واطلاق حرية الصحافة ، فقد كان الأفراد العاديون من الشعب يتأثرون كثيرا بما تتضمنه الصحف ويقبلون عليه ، كما أن المتعلمين من أفراد الشعب كانوا قد تشبعوا بالمدنية الحديثة وبالعلوم الكونية التي يتلقونها في مدارس الفرير واليسوعيين والأمريكان ، هلذا بالاضافة الى اعتمامهم بمطالعة الجرائد والمجادلة العربية والافرنجية (٢) .

وانطلاقا من كل ما تقدم حققت مصر نهضة صحفية بالغية بحيث أصبحت صحفها أشهر الصحف في الشرق بل وتقف على قدم المساواة مع أشهر الصحف في بعض دول الغرب وربما كان ذلك يرجع الى أخذها بالتقاليد الصحفية الفرنسيية التي تبيح للصحف الطعن في الموظف ، وفي جميع الأحوال بشرط أن تبرهن على صدق الوقائع المسندة اليه ، كما أن القيانون الانجليزي كان يبيح الطعن في الموظف العمومي أو السلطة مادام الطعن يستهدف الصلحة العامة .

<sup>(</sup>۱) ممامی عزیز ـ مرجع سابق ـ ص ۱۲۲ ٠

<sup>-(</sup>۲) قسطاكي الياس عطارة الملبي \_ مرجع مابق - ص ١٣٤ :

وظلت الصحف المصرية طوال الفترة الأولى من الاحتسلال ( ١٨٨٢ سـ ١٩٠٧ ) تتمتع بحرية بعيدة المدى وفرها لها كرومر الذى كان يردد دائما القول:

« اذا وضعت الصمام على المرجل انفجر ، أما اذا تركت البخار فان سلامة المرجل مضمونة » (١) ٠

ويأخذ بعض الباحثين ذلك دليه على أن كرومر لم يكن مخلصا في توفير الحرية المطلقة للصحف المصرية ولكنه كان يرى أن ذلك يوفر له عنصر أمان وليس نابعا من ايمان وتمسك بحرية الكلمة والتعبير ٠

كما يأخذون عليه عدم ترك الصحف والصحفيين يخوضون معركة التنافس الحر دون تدخل السلطة ، بل أنه عمد الى خسلق جبهة من الصحف التى تؤيد السياسة البريطانية وتدعم الاحتلال الانجليزى في مصر تطبيقا لسياسة انجليزية خبيثة تهسدف الى مواجهة الصحف الوطنية بصحف أخرى استعمارية النهج والمنهج ، بدليل ايعازه الى أصحاب « المقتطف » بانشاء صحيفة يومية سياسية بنافس « الأهرام » وتعارضها وتدافع عن المصالح البريطانية ،

وقد أجمعت الأبحاث التي تناولت تاريخ الصحافة المصرية في هذه الفترة على أن كرومر كان يقدم المساعدات المادية والأدبية الى الصحف التي تؤيد السياسة البريطانية وتدعم الاحتسلال الانجليزي لمصر وتأتي على رأسها صحيفة « القطم » ، وقد اعترف بلنت « Blunt » بذلك صراحة في مذكراته عندما قال ان وزارتي الحربية والداخلية دفعتا لصحيفة « المقطم » مبلغا عظيما من المال للدفاع عن تصرفات الانجليز (٢) .

Morlow: Anglo Egyptian Relations, London (1954) (1) p. 192.

Blunt, W.S.: My Diaries, Part I (1888-1900) London (7) (1919) p. 112.

ونحن اذ نسلم بتلك الحقائق فاننا نضيف أيضا أن كرومر استخدم مصادر الأخبار كسلاح يواجه به الصحافة الوطنية في تلك الفترة ، حيث كان يشجع المسئولين والرسميين على تغذية « المقطم » بالأخبار الرسمية وبكثير من الأسرار الخفية لتقوى وتزدهر ويزداد انتشارها (۱) ، وهذا بالفعل قيد من القيود التي تهدد حرية الصحافة وهو ما يعرف صحفيا « بأنه تقييد المصادر أو احتكار مصادر الأخبار » (۲) ،

ولكننا مع ذلك ، نختلف مع الباحثين الذين ذهبوا الى اعتبار «حرية الصحافة في عهد كرومر أسطورة ضمخمة » (٣) ، لأن اعتماده على صحف تعبر عنه وتدافع عن سياسته وتدعم اتجاهاته هو حق من حقوق الانسان الحاكم وغير الحاكم وأن تقمول رأيك وتتركني أقول رأيي ، فهذه هي الحرية ، أما ما نأخذه بالفعل على كرومر فهو استباحته المال العام يغدقه على الصمحفين والصحفين المؤيدين له والمدافعين عنه ٠

اما بالنسبة الى احتكار المصادر ، فان كرومر عندما عمد الى مد الصحف التى تؤيده ـ وبصفة خاصة « المقطم » ـ بالأخبار والمعلومات يختصها بها وحدها دون سائر الصحف ـ فانه لم يستطع أن يمنع الصحف الأخرى المعارضة من الوصول الى كثير من الأخبار والأسرار ـ خاصة تلك التى تتعلق بحملات السودان ـ كما لم يستطع أن يمنعها من نشر ما توصلت اليه من الأخبار ، والدليل على ذلك واقعة يولية ١٨٩٦ وهى ما عرفت باسم « قضية التلغرافات » عندما نشرت جريدة « المؤيد » نص برقية سرية مرسلة

<sup>(</sup>۱) عبد اللطيف حمزة سا أدب المقالة الصحفية في مصر سالجزء الرابع سر ( القاهرة ١٩٥٤ ) ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) جمال العطيفي ب حرية الصبحافة ب ( القاهرة ١٩٧٠ ) .. ص ١٧٠

<sup>(</sup>۳) سامی عزیز ــ مرجع سابق ــ س ۷۹ ه

من السردار الى ناظر الحربية عن أحوال الحملة في دنقلة وما أثير حولها بعد ذلك ·

وهكذا لم يستطع كرومر أن يحقق أهدافه من وراء الأوامر التي كان قد أصدرها في مايو ١٨٩٦ الى نظارة الحربية والتي تقضى بعدم اعطاء « المؤيد » معلومات عن الحملة المصرية على دنقلة ، ومع ذلك لم يلجأ كرومر الى مواد قانون المطبوعات أو الىالاجراءات الاستثنائية ليجد فيها ما يريحه من معارضـــة « المؤيد » ومقالاته المناهضة للسياسة البريطانية ، بل لجأ الى السلطات القضائية تفصل بينه وبين صاحب « المؤيد » وقد برأت المحكمة في النهاية الشيخ على يوسف وأنصفته (١) •

كما أن احتكار المصادر في عهد كرومر لم يحقق هدفه كسلاح موجه الى الصحف المعارضة التي وصلت الى الأسرار ونشرتها ، بينما لم يكن من المكن للصحف المؤيدة للاستعمار أن تنشر تلك الأخبار حتى ولو توصلت اليها • وهكذا نرى أن القرب من الحاكم والأخذ عنه كان في بعض الأحيان قيدا على حرية الصحيفة الموالية وليس دائما ميزة مطلقة ، وبالإضافة الى ذلك ، فان ما كان يقدم الى الصحف المؤيدة للانجليز من معلومات تختص بها كان يوفر في نفس الوقت للقارىء معلومات عديدة تساعده على فهم واستيعاب الصحف المعارضة كما أنه أيضا يفتح مجالات جديدة وواسسعة أمام تلك الصحف المعارضة لتناقض وتحلل وتعارض ، وفي نفس الوقت تبحث عن التفاصيل تستكملها وتنشرها •

وليس هذا بالطبع دفاعا عن الاستعمار البريطساني أو عن اللورد كرومر ، ولكنه في أساسه خلاف مع من ينكر تماما وجود أية حرية للصحافة على عهد كرومر •

<sup>(</sup>۱) عبد اللطيف حمزة ـ أدب المقالة الصحفية في مصر ــ الجزء الرابع ــ ( القاهرة ١٩٥٤ ) ــ ص ١٠٦ ٠

وهناك نظرية تقرر آن كرومر اتخذ من الصحافة أداة ارهاب ونستدل على ذلك بما تاله كرومر من أن:

« حرية الصحافة في بلاد كمصر تستلزم من رجال الحكومة أن يجمعوا بين صفتين متضادتين نوعا وهما :

أولا: أن يحترموا الجرائد اذا كانت ترمى الى غرض سلم ونسعى الى تأييد آرائها بالدليل القاطع كما هو الغالب ·

ثانيا: أن يكون لهم من الشجاعة الأدبية قدر يكفى لمقاومة الجرائد التى ترمى الى غاية غير شريفة وتحاول تأييد أقوالها بأدلة لا تستحق الالتفات أحيانا » (١) •

ولكننا نرى أن هذا القول المستشهد به يتضمن دفاعا عن كروم أكثر مما يبرهن على أنه كان ارهابيا ، واذا أردنا أن نبرهن على أن كرومر لم يبطش بالصحف المصرية وأنه وفر لها الكثير من الحريات فاننا نسوق الدليل على ذلك من نفس البحث الذى تضمن هذه النظرية عندما يستشهد بما ذكره ولى الدين يكن فى كتابه حدث قال :

« ان قانون المطبوعات الذي وضع سنة ١٨٨١ ونصب معه البارون ماركوني مديرا لقلم المطبوعات (على عهد الاحتلال) ضيق الخناق على أرباب الصحف والأقلام وسلب الأمة المصرية حريتي الفكر والسياسة • فكانت الجريدة تنشر الخبر الذي لا يوافق سياسة الحكومة فيأتيها الانذار ، وقد يحكم عليها بالتعطيل شهرا أو أكثر وقد تلغى بغتة ، وكل ذلك على ما يبلغ ذنبها وجنايتها السياسية ، واستمر ذلك الى أواخر عام ١٨٩٢ » (٢) .

<sup>(</sup>۱) سامی عزیز ــ مرجع سابق ــ ص ۸۰۰

Blue Books, Reports of Consul General, Egypt, No. 1, (Y) (1904) p. 92.

وسامی عزیز ِ مرجع سابق ۔ ص ۸۰ ۰ وولی الدین یکن ۔ مرجع سابق ۔ ص ۲۳ ۰

ولم يسق البحث بعد ذلك حالة تعطيل واحسدة لصحيفة مصرية طوال الفترة التي تلت ١٨٩٢ وحتى نهاية عهد كرومر ٠

وخلاصة رأينا أننا بينما نختلف مع كل من أطلق تنكيل كرومر بالصحف المصرية المعارضة له ، فاننا نتفق مع من أثبت وقوف كرومر بجوار الصحف المؤيدة له يدعمها ويدافع عنها لتدافع عنه .

ومما يؤخذ على موقف كرومر من الصحف خلال هذه الفترة انه أحاط صحافته فى مصر ـ دون ســواها ـ بالرعاية ألتامة وامدها بالمال وآثرها بالأخبار الحكومية ليزيد من شأنها أمام القراء ، بينما كانت الصحف الأخرى ـ كما كان كرومر نفسه يرى ـ تعانى نقص الأموال والحرمان من المصادر الرسمية للمعلومات بعــد أن أصدر كرومر أوامره المشددة لكافة الدواوين بألا تمــد « المؤيد » بأى قدر من المعلومات » فأوصدت الحكومه بابها فى وجه السيد على يوسف ، على حين فتحته يومئذ للدكتور فارس نمر ولغيره من اصحاب جريدة المقطم لينشروا فيها ما شاءوا من الأخبار » ، ١) .

وقد ظل أثر ذلك محدودا فقويت ـ رغم كل ذلك ـ الصحف المعارضة للاحتلال وزاد عددها وأصبحت تفوق الصدحف المؤيدة للاستعمار (٢) ٠

وهناك من يأخذ على الصبحافة المصرية فى هذه الفترة أنها كانت تحقق \_ من حيث لا تدرى \_ الأهداف الانجليزية من وراء اطلاق الحريات باعتبار أن « سياسة كرومر كانت ماكرة فهو لا يقصد الى

<sup>(</sup>۱) عبد اللطيف حمزة ـ أدب المقالة الصحفية في مصر ـ الجزء الرابع ـ ص ١٠٥ ٠

Wood, H.: Egypt Under the British, London (1896) (7) p. 117

الحرية بقدر ما قصد الى استنزاف القوى الوطنية في عبارات رنانه وصيحات عاطفية » (١) •

غير أن أصحاب هذا الرأى لا يعتبرون تعدد الصحف وانتشارها دليلا على نهضة صحفية ، ويرون أنه في عهد كرومر:

« صدر عدد كبير من الصحف واتسع نطاق الدخلاء وصدرت صحف تهدف الى الطعن فى الأفراد والجماعات أو تهديد ذوى الثراء لابتزاز أموالهم ، والذين قاموا باصدار هذه الصحف جماعة من الأفاقين الذين لا هدف لهم ولا رسالة وقد اتخذوا من الصحافة لونا من التجارة واستكتبوا سواهم وحصلات وقد كان لاتساع حرية واستغلوا الحوادث الشخصية والفضائح وقد كان لاتساع حرية الصحافة أن أصبح لكل هيئة فى مصر صحفية » (٢) .

ولابد من أن نأخذ هذا الرأى بالكثير من الحذر ، لان وجود صحيفة لكل هيئة هو محسوب للحرية وليس عليها ، كما أن هذا الرأى نفسه يطابق رأى أحد دعاة الاستعمار في مصر والمؤيدين له وهو ولى الدين يكن (٣) وقد أخذ عليه أنه كان يتمصد الصحف الوطنية دون الصحف المؤيدة للاستعمار عندما قال : ﴿ لا أجد بدا من الاعتراف بأن حرية الجرائد اليوم بلغت أقصى غاياتها ولكنها أساءت الى الأدب والأديب ، فقد منحت الجرأة لقسوم من الأمين والبعيدين عن معالى السياسة فجرت الأقلام بما يضر وعجزت عمن يفيد » (٤) .

<sup>(</sup>۱) انور الجندي ـ مرجع سابق ـ ص ٥٢ ـ ٥٣ ٠

<sup>(</sup>۲) أنور الجندى \_ مرجع سابق \_ ص ۵۳ •

<sup>(</sup>۳) سامی عزیز \_ مرجع سابق \_ ص ۸۰ ۰

<sup>(</sup>٤) ولى الدين يكن ... مرجع سابق ... ص ١٤ ، ١٥ •

وهناك دافع آخر يدفعنا الى مزيد من الحذر عند تناول رأى ولى الدين يكن الذى يصف صحافة هذه الفترة بالاسفاف ، لأنه كان من المدافعين عن كرومر وسياسته ومن الذين ساقوا ذلك فى مجال الاشادة به وبأفضاله على حرية النشر والمطبوعات وعسدم تأثرها بالاحتلال .

وكتبت مجلة الهلال تصف الصحف المصرية في عهد اللورد كرومر ، وقالت :

« تلك هى حان المطبوعات حتى بعد الاحتلال ببضعة أعرام ولا يزال نص قانونها باقيا لم تصدر الحكومة ما ينقضه ولكنها أهملت العمل به تدريجيا وأطلقت سراح المطبـــوعات فأصبحت الطباعة حرة منل سائر التجارات المشروعة ، وأصبح الناس يفتحون المطابع وينشئون الجرائد بلا اذن ، وينشرون آراءهم في الكتب أو الصحف، بلا مانع ولا أزيدك علما بما بلغت اليه الصحافة المصرية من المبالغة في الحرية الى حد التطرف أو التطاول حتى على الذي منحها المبالغة في الحرية الى حد التطرف أو التطاول حتى على الذي منحها الصحف المصرية آلات في أيدى أرباب النفوذ وأصحاب السلطة ، فأصبحت رقيبا على أعمالهم تطالبهم بحقوق الشعب ومصلحة الامة ولولا مغالاة بعضها في ذلك الى حد الفوضي لأتت بأفضل الحسنات على أنها خدمت الحكومة والأمة خدمات ذات بال » (١) .

ولم يردد الكتاب الانجليز أنفسهم رأى المتعاطفين مع اللورد كرومر من المصريين بل وصفوا صحف تلك الفترة بأنها كانت : « تتجه اتجاها قوميا وتقدم فنا صحفياً » (٢) •

<sup>(</sup>۱) مجلة الهلال ـ تاريخ النهضة الصحفية ـ عدد أول مايو سنة ١٩١٠ ــ ص ٤٨٧ •

Young, G.: Op. Cit., p. 180.

ونخلص من ذلك الى أن الصحافة المصرية عانت الكثير من العنت والظلم قبل عام ١٨٩٣ ولكنها تمتعت بعد ذلك بقدر واسع وكبير من الحرية ، وتعددت الصحف وازداد انتشارها وتضاعف اقبال الجماهير ، وكان لاهتمام الصحف بما تنشره في كتاباتها تأثير قوى على القراء ، مما يجعل من الممكن أن نصف هذه الفترة بأنها شهدت نهضة صحفية استمرت طوال عهد كروم ،

وبعد نهاية حكم كرومر تغير هذا الحال تماما وانقلب هـذا الموقف الى نقيضه ، حيث اتجه الدون جورست ، Aldon Gourst » الى تقييد الصحافة من جديد وأعاد تطبيق قانون المطبوعات (١) ، الذى أهمل العمل به فى عهد المراقبة الثنائية وفى عهـد اللورد كرومر ، وقد أعاد تطبيقه السير الدون جورست بقرار وزارى صدر بتاريخ ٢٥ مارس سنة ١٩٠٩ (٢) ،

على أننا ندين بالكثير الى كرومر لما تمتعت به الصحافة المصرية من حرية خلال وجوده في مصر وقد وفرت هذه الحرية وسائل نشر الآراء والاتجاهات المختلفة ، وفتحت أيضا الباب أمام الصراع الدولي والتنافس الأوربي لتصبح الصححافة المصرية ميدانا من ميادينه ولقد عكست الصحف المصرية صحورة للصراع الدولي والتنافس الأوربي ، وبالذات حول أفريقيا ومنابع النيل بوجه خاص ، فوجدنا صحفا تدافع عن وجهة النظر الفرنسية ، وأخرى تعبر عن اتجاهات الباب العالى ، بالإضافة الى الصحف التي كانت لسان الاستعمار البريطاني في مصر و

وأدى ذلك بالطبع الى انفعال الرأى العام المصرى بقضايا

<sup>(</sup>۱) أنور الجندى \_ مرجع سابق \_ ص ۵۱ ،

<sup>(</sup>۲) محمد بدران \_ تاریخ المسألة المصریة ( مترجم ) \_ ( القاهرة ، ۱۹۲۳ ). ص ۳۲۳ •

الصراع الدولى خلال الفترة التى سبقت ظهور فكرة القومية المصرية والتى تعرض الرأى العام المصرى أثناءها لتيارات متباينة آثارها هذا الصراع الدولى ووجهها •

لقد كانت مصرحتى نهاية القرن التاسع عشر عثمانية النزعة (١) ، و ترك ذلك أثره على الرأى العام وعلى الادب والصحافة حيث بقيت هذه النزعة العثمانية تسيطر على العالم الاسلامى كله ومن بينه مصر الى أن ظهرت بعد ذلك فكرة القومية المصرية والتى كان من أبرز القائلين بها والداعين لها أحمد لطفى السيد محرد « الجريدة » وقد بدأت القومية المصرية فى الظهور خلال الحقبة الأولى من هذا القرن •

الا آن الرأى العام فى مصر قبل نهاية القرن التاسسع عشر معتبر أن ينادى أحمد لطفى السيد بفكرة القومية المصرية معرض لتيارات عديدة تعكس فى حقيقتها صسورة الصراع الدولى الذى أحاط بالمنطقة كما عبرت هذه التيارات عن المطامع الأوربية التي كانت تتجه الى هذا الجزء من العسسالم وتتصارع على الأرض الافريقية .

وبينما كانت السيادة على مصر مازالت للدولة العثمانية ، كان الاستعمار البريطاني قد استتبت أقدامه ، ولم يعد ينظر الى بقائه في مصر باعتباره مسألة مؤقتة ، رغم معارضة الدول ، ورغم استمرار المفاوضات بين بريطانيا والباب العالى حرول الجلاء عن مصر .

وبدأت أهمية فرنسا ودورها على المسرح منذ ١٨٩٣ عندما فكرت الدوائر الاستعمارية الفرنسية في خطة للتوغل صوب أعالى

<sup>(</sup>١) كان هناك ايمان بالتبعية الكاملة للدولة العثمانيه ٠

النيل عن طريق نهر (الاوبانجى) أحد فروع الكنغو ، واستمرت فرنسا فى تطوير خطتها بافريقيا الوسطى وافريقيا الغربية بطريقة منهجية وان لعبت فيها الكرامة ـ أى التعصب للوطن الفرنسى ـ دورا أكثر أهمية مما لعبت المصالح الاقتصادية الفرنسية (١) ٠

الا أنه لا يمكن اهمال المصالح الاستعمارية الفرنسية عنه التعرض للصراع الدولى ودوافع التحركات الفرنسية ، فقد كان الحزب الاسهمارى الفرنسى فى فرنسها قويا ونشيطا ومدعما بالسياسيين والمثقفين وبعض ضباط جيش المسهمات وكان يجمعهم تنظيم عرف باسم « لجنة افريقية الفرنسية » ، وفى عام ١٨٩٥ هذا الأعمال وبعض «ممارسى الحياة الاقتصادية فى المستعمرات» ، رجال الأعمال وبعض «ممارسى الحياة الاقتصادية فى المستعمرات» ، كما كان هذا الاتحاد الاستعمارى يلقى مساندة قوية من بعض عناصر البعثات الدينية ومن الأوساط العسكرية والبحرية حيث كانت القوى البحرية الفرنسية تحتل هو وحتى عام ١٩٠٠ هم الكانة بحريتها الى انتهاج سياسة تقشفية (٢) ٠

واذا كان ما يهمنا هنا بصورة أساسية هو موقف فرنسا من مسئلة وادى النيل وعلاقة ذلك بالرأى العام فى مصر ـ فانه يمكن التركيز على ما اتبعته فرنسا من سياسة عدائية ازاء الاحتـللا البريطانى ومعارضتها بكل ما كان من شأنه اطالة الوجود البريطانى فى مصر ـ ودعاها ذلك الى تأييد الحركة الاسـتقلالية ، وكانت الصحف وسيلة هامة لتحقيق ذلك .

<sup>(</sup>۱) راجع جلال يحيى ـ تاريخ العلافات الدولية ( القـاهرة ١٩٦٨ ) -ص ٦٨٦ ٠

۲) جلال یحیی ـ مرجع سابق ـ ص ۱۹۳ ، ۱۹۵ .

وقد عبر كرومر عن هذا بقوله:

« ان الصحف كانت أداة صالحة لاثارة الشعور الوطنى وبت روح الحرية فى النفوس وترويج الدعاية واثارة عطف الدول التى حققت حريتها واستقلالها » (١) •

وفى الوقت الذى كانت فيه السياسة البريطانية تلقى معارضة فرنسية بلغت حد العداء ، كانت ألمانيا تتبع سياسة المهادنة بالنسبة لبريطانيا حيث وافقت بالفعل على ارسال حملة دنقلة ، وان كانت ألمانيا لم تنتهج سياسة ثابتة تجاناه المسألة المصرية (٢) .

وكانت السياسة الروسية تميل الى تأييد فرنسا فى مطالبتها بريطانيا بالجلاء عن مصر ، لكن ظلت هذه السياسة الروسية لفترة طويلة غير ثابتة ، وربما كان ذلك مرجعه الى دخول المجتمع الروسى فى تحولات اجتماعية وازمات سياسية داخلية مما « أثقل كاهل السياسة الخارجية للامبراطورية من سنة ١٨٩٥ الى سسنة ١٨٩٨ » (٣) ، غير أنه فى عام ١٨٩٩ اتخذت روسيا موقفا واضحا واحتجت الصحف الروسية على توقيم الوفاق المصرى البريطانى وطالبت الدول بضرورة الاعتراض بشدة على الاتفاقيه ،

وهكذا شهد العقد الأخير من القرن التاسع عشر أخطارا نجمت عن نمو الاتجاهات القومية وازدياد المنافسات الدولية ، كما شهد انتشارا سريعا لوسائل التعبير وفي مقدمتها الصحافة التي استفادت من تقدم المواصلات مما جعل للرأى العام أهميته وثقله ،

Cromer: Op. Cit., p. 340. (1)

<sup>(</sup>۲) أحمد شفيق باشا ـ مذكراتي في نصف فرن ـ الجزء الثاني ـ (القاهرة ١٩٣٦) ص ٢٨٥٠

<sup>(</sup>٣) جلال يحيى \_ مرجع سابق \_ ص ٢٧١ ٠

وقد قويت تيارات الرأى العام فى العالم كله ، حتى باتت من المظاهر الرئيسية لهذه الفترة ، وكانت هناك اتجاهات متشابهة لهذه التيارات منل الرغبة فى تأكيد الشعور القومى حيال الشعوب الأخرى مع الحيطة والحذر من كل نفوذ أجنبى والرغبة فى تنميسة واظهار قوة الدولة والحفاظ على كرامتها ، ولم تبق مصر منفصلة أو بعيدة عن تيارات الرأى العام العسللى أو غير متأثرة به ، بل انفعلت بكل ذلك نتيجة تطور وسائل المواصلات ونضج وسائل التعبير وظهور ما يسمى بالصحافة العالمية التى استخدمت وسائل المواصلات المتطورة فى نقل الصحف الى كافة أنحاء العسالم والتى استعانت أيضا بوسائل البرق فى نقل الأخبار والأنباء الى كل بقعة فى الكرة الأرضية ، بالإضافة الى تعدد شركات الأنباء وانتشارها فى الكرة الأرضية ، بالإضافة الى تعدد شركات الأنباء وانتشارها واستخدامها للمندوبين والمراسلين الذين انتشروا فى كل البلاد ،

وكان فى مصر رأى عام قوى ومؤثر الى الحد الذى جعله عنصرا فعالا فى حركة التاريخ ، وقد أشـــار المؤرخون الى اتجاهات وانفعالات الرأى العام المصرى خلال هذه الفترة وبصورة خاصة ازاء مسألة السودان ، والحقيقة كما يقول الدكتور شكرى :

« ان الرأى العام المصرى كان متضررا ضررا بليغا من السياسة التى سارت عليها بريطانيا فى مسألة السودان عموما عندما بدأت بأن ضغطت على مصر لتقرير اخلائه ثم استمرت تعارض مصر فى استرجاعه ثم تقرر من غير استشارة الحكومة المصرية ولخدمة ايطاليا السال الحملة لاسترجاع جزء منه » (١) ٠

وكان للصحف المصرية أثرها الكبير على الرأى العام ، وفقد عبر اللورد كرومر عن ذلك وعما للصمحافة من قدرة على التأثير في الأمة عندما قال :

<sup>(</sup>۱) محمد فؤاد شکری ـ مرجع سابق ـ ص ۵۰۲ ،

" ان السواد الأعظم من المصريين هم من أكثر الناس تصديقا لل ينشر (١) •

وايمانا بأهمية الصحف وما لها من تأثير بالغ وخطير ازدادت محاولات كسب واستمالة الصحف المصرية وضمان تاييدها ، وظهر ـ وربما لأول مرة في تاريخ الصحافة المصرية ـ ما يسمى في الصحافة الحديثة باسم «الحملات الصحفية» · وهذا هو نفس التعبر الذى استخدمته بعض أمهات الكتب التي أرخت لهذه الفترة والتي سجلت أثر الحملة الصحفية حول المسألة السودانية وخاصة الخلاف حول فاشودة • « ولا جدال أن هذه الحملة الصحفية كان لها أثرها في حمل المستولين المصريين على الاعتقاد بأن هذه الأزمة بين فرنسا وانجلترا ، بسبب فأشودة سوف تنتهى بايجـــاد حل للمسألة المصرية على أسسساس جلاء الانجليز عن مصر وكان من بين الذين اعتنقوا هذا الرأى خديو مصر عباس حلمي الثاني » (٢) • وقد كان ايمان الخديو بالصحافة وأهميتها وأثرها ايمانا كبيرا مما دفعه الى الاهتمام بالادلاء للصحف الأجنبية بالأحاديث الصحفية ومن أهمها حديثه الى مراسل النيويورك هيرالد في أواخر مارس ١٨٩٦ وكان الخديو يتتبع باهتمام ما تنشره صحف العالم حول ما يتعلق بمصر وبالمسألة السودانية (٣) ، كما اهتم الخديو اهتماما كبيرا بتشبجيع الصحف والصحفيين المصريين الموالين له وتقديم العون لهم مقدرا ما للصحف المصرية من تأثيرات بالغة على الرأى العام وما لهذا الرأى العام وتياراته من قوة وقدرة على الضغط والتأثير على أصحاب القرار ، وكان هذا هو ما دفعه الى تشجيع الصحفِيين. على مهاجمة

Blue Books: Op. Cit., p. 66.

<sup>(</sup>۲) محمد فؤاد شکری ... مرجع سابق ... ص ۹۳۶ ، ۹۳۰ •

<sup>(</sup>٣) احمد شفيق باشا \_ مرجع سابق \_ ص ٢١٨ •

الانجلیز (۱) · ومما یدل علی أن الخدیو كان یعتمد كثیرا علی الرأی العام المصری توله:

« ان مسألة السودان وهى واحدة من أكبر المسائل التى كانت موضع الجدل فى عهد حكمى وأثلها بالمرارة ، كانت فى كل الأوقات وستظل مثار الشكوى والنداءات الملحة من جانب الشعب المصرى الذى يدرك ضرورة تأمين حدود مصر والسيطرة على منابع النيل نهر الحياة بالنسبة لمصر » (٢) .

وكان للباب العالى موقف مماثل بالنسبة للصحف والصحفيين في مصرحتى أنه منح بعض الرتب والأوسمة الى عدد من محررى الصحف المصرية المعادية لبريطانيا (٣) • وازداد اهتمام العناصر المختلفة بالصحف اعترافا بتأثيرها على الرأى العام في مصر والذي ارتبط بنمو الصحافة اليومية • • وكما يذكر د • جلال يحيى فانه :

« في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر ازداد نمو الصبحف ذات الأثمان البسيطة والتوزيع الكبير وتعودت على ممارسة عملية اعطاء الأخبار المثيرة وجساء هذا المسلل من الولايات المتحدة » (٤) .

Cromer: Abbas II, London (1915) p. 44-45.

 <sup>(</sup>۲) مذکرات الخدیو عباس حلمی الثانی ـ جریده المصری ـ ۱۱ یونیــة سنة ۱۹۵۱ •

Cromer: Abbas 11, p. 5

<sup>(</sup>٤) جلال يحيى \_ مرجع سابق \_ ص ٦٣٩ ٠

الماحتين على تحديدها بنلاثة اتجاهات وان كان هناك بعض الخلاف في نحديد سمات ولون كل من هذه الاتجاهات الثلاثة ·

كان الاتجاء الأول مع الاحتلال البريطاني يؤيده ويدافع عن وجوده ، والثاني هو التيار المدافع عن الدولة العثمانية وتبعية مصر للباب العالى ، أما الثالث فكان التيار المعارض للاستعمار البريطاني المدافع عن فرنسا كصديقة للشعوب المتطلعة الى الحرية (١) ، ومن الممكن أن نقسم الصحافة اليومية المصرية في هذه الحقبة طبقا لهذه الاتجاهات الثلائة ، الا أن هناك من يقسمها الى قسمين :

- ١ ـ صحف احتلالية ٠
- ٢ صحف معارضة للاحتلال ، ومنها من يعارض الاحتلال لحساب الحكومة المصرية أو الباب العالى ، ومنها من يعارض الاحتلال تأييدا لفرنسا .

غير أن الصحف تعددت وتضاربت مشاربها بصورة يصعب حصرها ٠

كانت هنساك في مصر عام ١٨٩٣ صحيفتا « المحروسية والأهرام » تؤيدان تركيا وتعتمدان على تأييد فرنسا وروسيا ، وكانت صحيفتا « المقطم ومصر » تؤيدان انجلترا بينمسا بعض الصحف الوطنية المحدودة تؤيد الحديو ، وفي نفس الوقت كانت هناك عشرات من الصحف الأخرى المختلفة التيسسارات والمتباينة الاتجاهات تتنافس خلال السنوات العشر الأخيرة من القرن التاسع عشر ، وتأثرت صحافة هذه الفترة بعاملين، رئيسيين :

اولهما: تركيا التي بقيت تحاول اثارة النفوس ضد الاحتلال

Sladen, D.: Egypt and the English, London (1908)
p. 125.

رغم ضعفها ، وكان الكثيرون من المصريين يدينون لها بالولاء الديني للخلافة العثمانية اكثر مما يدينون بالولاء السياسي ·

ثانيهما: الاحتلال الذي عكف على مقاومة النفسوذ التركى واقتلاع آثاره من النفوس ، وقد كان للاحتلال مؤيدوه المخلصون من بين السوريين والمسسيحيين الذين كانوا ناقمين على تركيا واستبدادها وغلظتها وتفريقها بين عناصر الأمة .

وهكذا كان هناك فريق يشيد بالاحتلال الانجليزى ويتغنى بمحامده ويعارض التيار العثمانى ويكشف مساوى، العهد التركى، وفريق اخر هو فريق سركيا الذى كان يدعو فى الغالب الى الخديو ويندد بالاستعمار وكان « المقطم » يتزعم الفريق الأول بينما يتزعم « المؤيد » ومن بعده « اللواء » الفريق الثانى •

وكان « المقطم » أسبق في الظهور من منافسة ومعارضة « المؤيد » بعدة شهور ، غير أن « الأهرام » كانت أسبقهما حيث نزح الى مصر صاحباها « سليم وبشارة تقلا » ليصدرا جريدتهما في نهاية عام ١٨٧٥ بالاسكندرية ثم انتقلا بها الى القاهرة ، وظلت النزعة الفرنسية تطغى على جريدة « الأهرام » منذ ظهورها (١) – وان اعتبر الباحثين « سياستها عثمانية مصرية تدافع عن مصالح فرنسا في مصر وأنها كانت أكثر الصحف المسيحية عناية بمصالح الوطنيين » (٢) .

ولا شك في أن « الأهرام » تحول منذ عام ١٨٨٤ ليصبب مؤيدا تماما للسياسة العثمانية الفرنسية ومؤازرا للحركة الوطنية ٠

<sup>(</sup>١) قسطاكى الياس عطاره \_ مرجع سابق \_ ص ٢٥٧٠

<sup>(</sup>۲) خليل صابات ـ الصحافة ـ الطبعة النائية ـ ( القـامرة ١٩٦٧ ) - من ٩٤ ٠

وإبراهيم عدده ... تطور الصنحافة المصرية ... ص ١٦٤٠٠

ربعد ذلك أوحت السلطات الاحتلالية في مصر الى صاروف وفارمي ونسر وشاهين مكاريوس ليصدروا جريدتهم الاسستعمارية النزعة «المقطم» وقد صدر العدد الأول منها سنة ١٨٨٩ ٠

وكان « المقطم » هو أول جريدة تصدر في مصر في ثماني صفحات كبيرة ، يساعده على ذلك المعسونات التي كان الانجليز يقدمونها الى أصحابه والذين اعتبرهم الانجليز أكبر المدافعين عن مصالحهم ووصسفوهم بأنهم كانوا رجسال أعمسسال من الطراز الأول (١) ، ونجحت سياسة كرومر في محاربة الصحافة المعارضة بالصحافة المؤيدة له ، وحقق « المقطم » بذيوعه وانتشساره الهدف المقصود من اصداره ، بينما لم تعد « الأهرام » باتزانها و الوطني بتفاهة تحريرها قادرتين على مواجهة « المقطم » ، ففكر الوطنيون في انشاء صحيفة وطنية هي « المؤيد » التي صدر العدد الأول منها أمة الصحفيين في ذلك العصر » (٢) وكانت هناك بالفعل ضرورة أمة الصحفيين في ذلك العصر » (٢) وكانت هناك بالفعل ضرورة ملحة لاصدار صحيفة وطنية ، خاصة أنه كان قد سسبق ظهور الملقطم » جريدة أخرى قوية وهي « الاتحاد المصرى » التي أصدرها عام ١٨٨١ اللبناني روفائيل مشاقة والتي مالبثت أن غيرت اتجاهها السياسي فانحازت تجاه الانجليز •

وعندما اشتد ساعد « المؤيد » وحمى وطيس الجدال بينه وبين « المقطم » وتكاثر ظهور الصحف التى أصبحت اما « مقطمية » أو « مؤيدية » أعادت الطائفة القبطية اصدار جريدة « مصر » التى

Hartman, Martin: The Arabic Press of Egypt, London (\)
(1899) p. 11.

<sup>(</sup>٢) ابراهيم عبده ـ تطور المنحافة المصرية ـ ص ١٧٧ ، ١٧٨ •

كانت قد توقفت ، وتعتبر جريدة « مصر ، هي أكبر الجرائد القبطية ويعتبرها مؤرخو الصحافة على الاجمال احتلالية (١) ·

وبقى « المؤيد » يتزعم الصحف المعارضة للاحتلال ، وكان يستند الى شهرة أخذت تزداد بين ربوع العالم الاسلامى حيث كان له مراسلين فى عواصم الشرق والغرب كما استمر يدعو الى مؤازرة الخديو وفق سياسة عثمانية خديوية وطنية \_ أى تساير التيسار الوطنى \_ وكان أول صوت ارتفع مناديا بالجسلاء ، وظلت المعارك والمساجلات تدور بين « المقطم » و « المؤيد » الذى بقى متزعما الحركة الوطنية الى أن ارتد بعد اتفاق الحديو عباس والدون جورست فانقلب « المؤيد » انجليزيا وأعلن أن لندن هى كعبة السياسيين وان كان ذلك قد وقع فى بداية القرن العشرين .

وفى عام ١٨٩٦ أصدر يوسف الخازن جريدته « الأخبسار » التي استمرت فى الصدور حتى انتقالها الى أمين الرافعى ومحمود حمادة سنة ١٩٢٠ ثم اشترى رخصة اصدارها مصطفى وعلى أمين عام ١٩٥٢ ٠

ومنذ صدور « المقطم » ثم « المؤيد » ، استمر تطاحن الوجهات الثلاث : الأهرام الذي يعكس الاتجاهات الفرنسية ، والمقطم الذي يدافع عن الاستعمار ، والمؤيد الذي يدين بوجهة نظر الخديو ، غير أن الأهرام لم تكن صحيفة ذات أهمية في معارضة المقطم الذي كان أصحابه يجدون في المؤيد الصحيفة المعارضة لهم .

وكانت الصحف المصرية تتفق أو تختلف حول كل شأن من الشيئون طبقا للتيار الذي يدفعها وحسب المصالح التي تدافع عنها مستخدمة كل ما يستحد من أحداث أو يقع من حروب في تدعيم

<sup>(</sup>۱) مبعلة الهلال ... مقال سابق ... ص ٤٨٧ ٢ ٨٨٤

وجهة نظرها وهذا ما حدث عند نشوب الحرب التركية اليونانية التى أرجعته، بعض الصحف الى تحرش الصليب بالهلال كما فعلت خلال الحرب الروسية التركية ، واستغلت انتصار الدولة العنمانية في الدءوى الى الخلافة العثمانية ، وعارضت الصحف الأخرى هذا الأسلوب الصحفى في معالجة الأمور والربط بين الأحداث ، وعندما تحرجت الأمور بين فرنسا وانجلترا بسبب حادث « فاشودة » اتجهت الصحف الوطنية والمعادية للاستعمار والصحف الفرنسية النزعة الى تجسيد أهمية ذلك وأثره على سرعة جلاء الانجليز عن مصر وطالبت به ، وأعادت نشر تاريخ الاحتلال البريطاني لمصر واشتركت مع الصحف المصرية في ذلك الصحف الفرنسية المحلية المناوئة للاحتلال وأصبحوا جميعا يضربون على نغمة واحدة ، وكان من بين تلك الصحف عريسدتا « لوكوريسه دو أوريانت من بين تلك الصحف على المستحف عريسدتا « لوكوريسه دو أوريانت L'Echo d'Orient » و ليسكودو أوريانت

بينما بالغت الصحف الفرنسية في الاشادة بدور فرنسا باعتبارها الصديق الذي يجد فيه الخديو والمصريون العون وقد وجدت الصحف المصرية \_ منذ البداية \_ فيما أثير حول السودان وحملات الاسترداد وأنباء الجيش المصرى فرصة للتعبير عن اتجاهاتها وتحقيق أهدافها المختلفة والمتباينة بل والمتعارضة ، مستغلة اهتمام الرأى العام \_ ممثلا في قراء الصحف \_ بالمسألة السودانية وبكل ما يحيط بها وهي المسألة التي انشاخ الها الرأى العام واهتم بها اهتماما الرأى الغام واهتم بها العسام بالغالم المتماما المتماما المتماما العسالة التي انشالة التي انشالة الرأى العام واهتم بها المتماما العسالة التي انشالة التي انشالة الرأى العام واهتم المتماما العسالة النابية وبكل ما يحيط المتماما العسالة التي انشالة التي انشالة الرأى العام واهتم المتماما العسالة التي انشالة التي انشالة الرأى العام واهتم المتماما العسالة التي انشالة التي انشالة الرأى العام واهتم المتماما المتماما

وكانت أخبار الجيش المصرى وحالته تشغل القارىء المصرى منذ أن قامت السلطات البريطانية بتسريح أعداد كبيرة من الجند ، والى أن عادت بعد ذلك الى تنفيذ خطتها لبناء الجيش المصرى من جديد وتدريبه على أيدى الضباط الانجليز ، وقد عبر محرر جريدة « الكورييه دى جيبت Le Couréier d'Egypte عن ذلك في مقالات

نشرها بجريدة ألمانية اسمها « الأخبار الجديدة ببرلين • وأبرز حالة الجيش المصرى الذى كان من قبل يضم حوالى ربع مليون جندى وحقق انتصارات فى تركيا واليونان وجزيرة العرب والسوذان ، كما حارب فى المكسيك ومع تركيا فى حروبها ضد روسيا ، ثم أصبح لا يزيد عدد جنوده عن أربعة عشر ألفا فقط (١) • وظل الرأى العام فى مصر مهتما بحالة جيشه ، عدده وعدته ، وازداد الاهتمام بالجيش وبالمعارك التى يخوضها الجيش بعد أول اشتباك مع الدراويش •

وكما كان الرأى العام ناضجا ومؤثرا ، فقد كانت الصحافة المصرية قادرة على تقديم الصحيفة المطلوبة والمتوقعة منذ بدء الحملة وحتى توقيع اتفاقية الحكم الثنائى ، حيث عاصرت هذه الفترة رواجا ونشاطا صحفيا ، وامتازت الصحف بغزارة المادة وتمتعت بالانتشار الواسع ، وصدرت خلال الحقبية الأخيرة من القرن التاسع عشر وبالتحديد من سنة ١٨٨٢ حتى سنة ١٩٠٠ نحو مائة وخمسين صحيفة أى ما يماثل عدد الصحف التى صدرت من قبل طوال ثلاثة وستين عاما (٢) ،

وما من شك في أن الصحف المصرية قامت بتحقيق تغطية صحفية كاملة لأحداث السودان وحملات الاسترداد ، وقد وفت الجرائد المحلية بأنواعها هذا الفتح حقه وتمكنت الصحف المصرية جميعها من الوصول الى حقائق عديدة عن هذه الحملات سواء أكانت هذه الصحف موالية للاستعمار أم معارضة له ، فبينما كانت السلطات البريطانية تخص ه المقطم » بكل أخبار الحملة كنوع من المعاونة والمساعدة المباشرة لهذه الجريدة الاحتلالية ، كانت الصحيفة

<sup>(</sup>۱) هنس رزنر ــ مصر في عهد الاحتلال الانجليزي ــ ( صدر بالعربية ) القاهرة ۱۸۹۷ ــ ص ۱۱۱ •

<sup>(</sup>٢) راجع ـ مجلة الهلال ـ مقال سابق ـ عدد أول مايو ١٩١٠ ٠

المنافسة لها وهى « المؤيد » تنشر من أخبار الحملة وأسرارها مايزيد من حيث أهميته وخطورته عما ينشره المقطم رغم أن نظارة الحربيه أمرت بعدم اعطاء أية معلومات تتعلق بالحملة المصرية على السودان لجريدة « المؤيد » لتستطيع الحكومة بذلك أن تنشر الأنبسساء التي تريدها … وفق ما تشتهى … في « المقطم » (١) .

ومما يوضح مدى اقبال قراء الصحف وانفعالهم بأخبار الحملة ان الشيخ على يوسف صاحب « المؤيد » قد شغل الرأى العام المصرى بقضية التلغرافات وأثارت هذه البرقيات عاصفة من النقد للسياسة العسكرية الجارية اذ ذاك ولم تشر العاصفة بين المصريين وحدهم بل بين زملائهم وشركائهم الانجليز « وأثبتت هذه القضية أن وسائل الأخبار في الجريدة وتسقطها لها قد فاقت جميع الوسائل عنسد الصحف المعاصرة جميعا ، ومن هنا جاء اعجاب الناس بها، واستطاع الشيخ أن يتصدر الصحفيين في الفن الصحفي والتحرير السياسي كما يقول ابراهيم عبده (٢) .

کان اهتمام الرأی العام فی مصر بقضییة التلغرافات هذه التی سبق أن عرفنا بها سه اهتماها بالغا سو تتبعت جماهیر الشعب سیر القضیة الی أن صدر الحکم ببراءة علی یوسف ، واذا کنا سنعرض لموضوع هذه التلغرافات بالتفصیل ، فانه یهمنا هنا أن نوضح مدی اهتمام الرأی العام بما تنشره الصحف ومدی تجاوبه مع هذا الذی ینشر ، بالاضافة الی ما کان لجریدة « المؤید » من شعبیة ونفسوذ وما حققته من تقدم صحفی حیث أخذت تنمو وتزدهر حستی بلغ مجموع النسخ التی کانت تطبع من العدد الواحسد أربعة آلاف

<sup>(</sup>۱) محمد أمين عبده ـ قضية التلغرافات ـ مقال بمجلة الشباب ـ عدد ٢٤ فبراير ١٩٣٦ ـ ص ٤٤ ؛

وعبد اللطيف جزة ـ أدب المقالة الصحفية في مصر ـ الجزء الرابع ـ ص ١٠٥٠٠ (٢) ابراهيم عبده ـ أعلام الصحافة في مصر ـ ص ١٥٨ ، ١٥٩ -

نسخة \_ وهذا هو مقدار توزيعها في أغسطس ١٨٩٦ ، الا أنها وصلت بعد ذلك أثناء نظر قضية التلغرافات وأيام المرافعات في هده القضية (أغسطس \_ نوفمبر ١٨٩٦) الى اثنى عشر ألف نسخة يوميا وهو مالم تصل اليه جريدة أخرى في أى بلد عربى حتى ذلك الوقت (١) .

وكما عكست الصحف المصرية اهتمام الرأى العام بكل ما يدور من نشاط صحفى ، فقد عكس المسرح المصرى أيضا اهتمام الرأى العام بالحملات حيث أقبلت جماهير الشعب على مشاهدة مسرحية المهدى وفتح السودان التى قدمها (جوق) (٢) اسكندر فرح أفندى على احدى مسارح القاهرة في أكتوبر ١٨٩٦ وتمثل حرب السودان .

وكان « المؤيد » يستخدم موضوع السودان لاثارة المساعر باعتبار أن الرأى العام المصرى لم يكن راضيا عن سسحب الجيش المصرى وترك السودان بين يدى المهدية ·

ومن الأمثلة الواضحة على ذلك ، وعلى «المؤيد» لموضوع اتخاذ السودان كوسيلة لاثارة المشاعر المصرية ضد انجلترا والوجود البريطاني في مصر ذلك المقال الذي نشر في صدر الصفحة الأولى بعنوان ( القوى مع الضعيف والضعيف مع القوى » والذي نسبته الجريدة الى أحد أفاضل الكتاب الأدباء من العثمانيين الأحرار » وقالت فيه :

« يوشك أن ينقضى القرن التاسع عشر وانكلترا لم تحل عن سياستها التي اشتهرت بها فيه وهي اسمتعمال القوة والعنف

<sup>(</sup>١) عبد اللطيف حبزة ـ أدب المقالة الصحفية في مصر ـ الجزء الرابع ــ من ٨٤ •

<sup>(</sup>٢) و جوق ۽ هنا بمعنى فرقة تمثيل هسرحى •

والغطرسة مع الضعفاء واصمصطناع اللين والتودد والمجاملة مع الأقوياء ٠٠٠٠

وهو أعظم ضربة على تجارة مصر وماليتها قيامهم بسلخ السودان عن الخطة المصرية » •

ويمضى المقال بعد ذلك مهاجما نوبار باشا ووزارته ويتهمه بأن الحكومة البريطانية انما أقالت شريف باشا لرفضه التصديق على فصل السودان عن مصر وذلك بدافع وطنيته بينما أتت السلطات البريطانية بنوبار باشا ليكون أول قرار يصدره بعد توليه الوزارة هو قرار فصل السودان واعتباره بلاد فوضى تفصلها الحدود عن البلاد المصرية ٠٠ ويتساءل كاتب المقال :

« لماذا لا يسلخ نوبار باشا السودان عن مصر اذا تربع على دست وزارة بلاد جاءها هو وقومه للاتجـــار بمصالحها وجمع ما استطاعوا من دراهم فلاحيها المساكين ؟ »

وتظل صحيفة « المؤيد » تسير في نفس الاتجاه ، وان تنوعت أساليبها في المعالجة الصحفية ، فنجدها وقد تخيرت برقيات وكالة « هافاس » من باريس التي تبرز حيوية المسالة المصرية وأهميتها بالنسبة للأوساط العالمية وبالذات موقف فرنسا المتشدد من هذه المسألة نراها وقد وضعت في بداية عمودها الثابت الذي تنشره بعنوان « تلغرافات عمومية » هذه البرقية :

« باریس فی ۱۵ منه ـ الجرائد مجمعة علی التصریح بأن تسویة مسألة مصر أول شرط للتقرب بین فرنسا وانکلترا ، (۱) •

<sup>(</sup>۱) « المؤيد » ... ١٦ يناير ١٨٩٦ ... الصاحة الثالثة ·

ويستمر «المؤيد » في هذا الانجاه متخيرا من البرقيات ما يؤكد دائما هذا المعنى ، ولا شك أن عملية اختيار الأنباء هي وسيلة من وسائل التعبير عن الرأى وان بدا الخبر المنشور خبرا مجردا في ظاهره ، وقد كان « المؤيد » يشير الى ما تنشره الصحف الفرنسية حول المسألة المصرية وينقل عنها ، كما أنه لم يمل من التكرار والعزف على نفس النغمة حتى في العدد الواحد بل والمكان الواحد من نفس العدد ، وهذا يعد عيبا فنيا في حكم الفن الصحفى المديث الذي يحذر من تناول الموضوع الواحد في عدد واحد على أجزاء متفرقة ، ووجدت جريدة « المؤيد » في البرقيات الخارجية وأخبار السألة المصرية والاشارة الى موقف فرنسا منها ، وهذا ما نجده يتكرر في العدد الواحد من أعداد « المؤيد » الذي نشر تحت باب يتكرر في العدد الواحد من أعداد « المؤيد » الذي نشر تحت باب الصفحة :

« لوندره في ١٧ منه ـ صرحت الجرائد الفرنسية بأنه مادامت المسألة المصرية غير منحلة فان العلاقات بين فرنسا وانكلترا لا يمكن أن تتغير تغيرا ماديا محسوسا » •

« هافاس ـ باريز ـ في ١٦ منه ـ أن الاتفـاق المعقود مع انكلترا يمنح فرنسا صفقة ميكونغ الشمالية كلها وهو لا يوجب أدنى اتفاق عام مع انكلترا والمسألة المصرية على الخصوص باقية في جانب العزلة التامة ۽ ١١) ،

وقد كانت هناك فى هذه الفترة محاولات للتوفيق بين مصالح كل من انجلترا وفرنسا وقد انفرد « المؤيد » دون بقية الصحف المصرية بابرازها حيث كان ذلك مسايرا لاتجاهاته التى تميل نحو

<sup>(</sup>۱) \* المؤيد ، – عدد ۱۸ يناير ۱۸۹٦ – ص ۳٠

اشراك فرنسا كطرف فى القضية ، ومن بين ما لجأ اليه « المؤيد » فى سبيل ذلك ما تضمنته مقالاته الرئيسية \_ فى الصفحة الأولى \_ والتى تومى، الى قدرة فرنسا على ايجاد حل للمسائلة المصرية ، بالاضافة الى البرقيات التى تشير الى مصالح فرنسا فى مصر .

ويقول « المؤيد » مثلا في مقسال له تحت عنوان « المسألة المصرية » : « تجمع الدوائر السياسية العالمية في القاهرة على أن المسالة المصرية قد دخلت الآن في دور حلها النهائي بين فرنسا وانكلترا وان لم يكن لدى احداها علم بطريقة الحل ٠٠ ، ٠

« ۰۰۰ و نحن نذكر الفرنساويين بين الآن والآن بأن المنشأة التابعة في فرنسا (أي سفارة مصر في فرنسا) لما تشرفت بتهنئته فيلكس رئيس الجمهورية وصاحب علم الحرية المثلث قالت له بوجه باسم ضاحك بالآمال اننا نؤمل أن تحل المسألة المصرية على يديك حلا عاجلا وعادلا » (۱) •

وفى اليوم التالى نشر « المؤيد » برقية لوكالة « هافاس » للأنباء تشير ضمنا ما لفرنسا من مصالح فى مصر ، وهذا مالم تكن الصحف المصرية الأخرى تبرزه أو تشير اليه رغم أنه كان منقولا عن جريدة بريطانية ـ وتقول البرقية :

« هافاس ــ لندره فی ۲۰ منه ــ تحث الدیلی کرونکم اللورد سالسبوری علی ایجاد وسیلة للتوفیق بین مصـــالح فرنسا ۰۰ ومصالح انکلترا بمصر ، (۲) ۰

ويشير « المؤيد » الى علاقة السياسة البريطانية في مصر بمشروع سيسل روود ، والى أطماع بريطانيا فيقول :

<sup>(</sup>۱) د المؤید ، مقال المسألة الافریقیة بحزافرها ... عدد ۲۰ ینایر ۱۸۹۳ ... س ۲ ۰

<sup>(</sup>۲) د المؤید ۽ ۔ عدد ۲۱ يناير ۱۸۹٦ ۔ ص ۳ ٠

« . . . وبالاجمال حلم الانكليز بمشروع سيسل رودى أنهم ملسكوا أعظم قطر وسط أعظم قارة فى العسالم لا تزال بكرا فى الاستعمار ، كثيرة الخيرات والفوائد ولم يكن هذا الحلم من قبيل الأحلام التي لا أثر لها فى الخارج بل ان الانكليز ساروا فى تفسيره بتطبيقه واقعيا فأبرزوا منه لخير العقل \_ أولا : احتلال مصر على أثر مأموريات غوردون باشا وصلحويل بيكر باشا وكل انكليز السودان المصرى الذى استعملوا خزينة مصر وحكومتها ومشروعاتها الكثيرة لمصلحة بريطسانيا تارة باسم منع الرقيق وأخرى باسم الاكتشافات العملية » (١) .

ويشير « المؤيد » في مقاله هذا الى أن احتلال مصر سيقضى على مشروع سيسل رودى بينما تصورت بريطانيا عكس ذلك ، وأن تدخل غوردون باشا في السودان أدى الى نجاح ثورة المهدى . • ويقول « المؤيد » :

« اهم الأسباب الموجبة لسقوط مشروعات سيسل رودى ينحصر في احتلال انكلترا لمصر ويتفرع عن هذا تدخل غوردون باشا في السودان الذي نشأ عنه قيام محمد أحمد المهدى مدعيا المهسدوية وقد ظن الانكليز أن شبوب نيران العصيان في السسودان يكون شفيعا لقيامهم في مصر بعد اخماد نيران الثورة العسكرية فجاءت النتيجة عكس هذا الأمل لأن اتساع المهدوية في السودان وان يكن الانكليز قد اتخذوه حجة لطول مقامهم في القطر المصرى الا أنه كان من جهة أخرى أول صدمة قاسية أصابت هذا المشروع البريطاني العظيم ولعل ضربة المهدويين هسسنه كانت أول شيء مس اسم وشرف الانكليز في السياسة المولية اذ أنه قبل أن تتنبه المدول

<sup>(</sup>۱) د المؤید » \_ مقال د المسالة المصریة بحزافرها » \_ عدد ۱۹ ینایر ۱۸۹۲ \_ ص ۱ ۰

الأوربية لمشروعات بريطانيا العظمى في أفريقيا ، كانت عرقلتها من أهالي كردفان » (١) ·

وقد كان من الواضح أن هناك تقاربا شديدا بين وجهة النظر التي كانت تدافع عنها جريدة « المؤيد » وبين ما كان ينشر في نفس الوقت بالصحف الفرنسية (٢) ٠

وقد أدى هذا النهج الذى انتهجته جريدة « المؤيد ، فى معالجتها للشئون الافريقية الى تورطها فى الاشادة بقوة المهدية فى السودان ، كما أنها كانت تلقى مسئولية ذلك على بريطانيا ، وهذا ما يظهر بوضوح فى المقال المشار اليه والذى جاء فيه أيضا :

" ان المهدويين لم يكتفوا بتوقيف تيار النفوذ الانكليزى على شواطى، النيل فى السودان فقط بل استطالوا الى أوجنده ووقفوا دونهم الى شاطى، نهر الكونغو وفضلا عما تقدم فاننا شاهدنا طوال احتلال الانكليز فى مصر قوى الدعوة المهدوية فى السودان ومع توالى الحروب والمكافحات والمناوشات بين الانكليز والسودانيين أولا وبين المصريين وهؤلاء ثانيا ، ثم بين الطليانيين وبينهم ثالثا وبين البلجيكيين على شواطى، الكونغو وبينهم رابعا ، لم يطرأ على قوة المهدوية أقل تغيير وهى الآن ربما كانت أقوى منها فى زمن مؤسسها محمد أحمد » (٣) .

وتتضح اتجاهات « جريدة المؤيد » نحو الاشادة بقوة المهدية في الأخبار والبرقيات التي كانت تنشرها عن موقف ايطاليا في.

<sup>(</sup>۱) « المؤيد » \_ عدد ۳۰ يناير ۱۸۹٦ \_ ص ۱ ۰

<sup>(</sup>٢) أحمد شفيق باشا \_ مرجع سابق \_ ص ٢١٨ ٠

<sup>(</sup>٣) « المؤيد » عدد ٢١ يناير ١٨٩٦ ــ الصفحة الأولى ·

الحبشة والتى نتضمن ما يشير الى دقة موقف ايطاليا خاصة أن تلك الأنباء كانت منقولة عن المصادر الايطالية » (١) ٠

وسارت جريدة « المؤيد » على نفس النهج حتى بالنسببة لهزيمة الإيطاليين في ( عدوه ) حيث عمسدت الى ابراز ضعف الإيطاليين أمام القوى الافريقية ، بينما اتخسف « المقطم » موقفا مختلفا ، حيث لجأ الى نشر ردود فعل المعركة مع تجنب استخدام كلمة « هزيمة » أو حتى كلمة « معركة » كما اعتمد بصورة كاملة في أخباره وتعليقاته على المصادر الإيطالية ·

واختصت جريدة « مصر » نفسها بلون مختلف عن « المقطم » وربما جاء ذلك نتيجة ما تميزت به جريدة « مصر » التى تعبر عن مصالح الطائفة القبطية الى الحد الذى جعلها تهاجم ايطاليا وتتحمس للحبشة التى تربطها بالكنيسة القبطية فى مصر أوثق الصلات ٠

وبالنسبة « للمقطم » ومعالجته لتطورات الأحداث فى الحبشة، نجده ينقل عن الصحف البريطانية فى معظم الأحيان ، وعن المصادر الإيطالية فى بعض الأحيان ، وبينما لا نجده ينشر أية أنباء أفريقية أو يمهد لتناول الموضوع بنشر الوقائع الأساسية فانه يبدأ بتناول الموضوع بنشر ردود الفعل فى روما وبنبرة تفاؤل تحت عنسوان « ايطاليا والحبشة » :

« جاء في رسالة من رومية أن الأخبسار الأخيرة الواردة من أفريقية أثرت تأثيرا شديدا في الأهلية فأصبحت المسألة الافريقية موضوع حديث الوزراء والنواب في أروقة المجلس وقد أيدت الحوادث أقوال المعارضين ولكن الوزراء يظنون أنه لا يأتي اليوم الخامس من

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ٠

شهر مارس الا وقد طرأ على الحسوادت في افريقية ما يغير وجه المسألة ، (١) ·

كما عمد « المقطم » الى عدم تحديد مصادر أخباره أو اسم الوكالة التى ينقل عنها ، ومن أمثلة ذلك :

« ورد في أخبار رومية أن الحكومة الايطالية ستزيد الجيش الايطالي في أفريقيا الى الخمسين ألف رجل غير أسود » (٢) ·

وبعد أن اتضحت أمام القارى، المصرى الهزيمة التي لاقتها اليطاليا في الحبشة والتي أبرزها « المؤيد » لجأ « المقطم » الى النقل عن الصحف البريطانية وان احتفظ بلهجته المخففة مع محاولة استثارة العطف \_ بصورة غير مباشرة \_ على الايطاليين .

كما أشار « المقطم » صراحة الى علاقة الدراويش من ناحية ، وفرنسا من ناحية أخرى ، بهزيمة ايطاليا ، وتأييدهما للنجاشى ، مع ما تلقاه ايطاليا من معارضة دولية لموقفه الحبشة ٠٠ وقال :

« ان روسيا تعارض كل المعارضة فى ضم الحبشة الى الأملاك الإيطالية كما أن فرنسا تعارض احتلال ايطاليا لهرر » ·

وحول ارسال الأسلحة الفرنسية الى الأحباش قال « المقطم ، \_ فى نفس العدد \_ نقلا عن احدى الصحف الايطالية التى لم يذكر اسمها :

« ان حكومة ايطاليا ستعرض على الدول الموقعة على معاهدة

<sup>(</sup>۱) و المقطم ، .. عدد ۲ مارس ۱۸۹۱ ٠

<sup>(</sup>۲) د القطم ء \_ عدد ۳ مارس ۱۸۹۳ •

بروكسل أوراقا تثبت أن الفرنسيين يبيعون الأسسلحة للأحباش ويرسلونها اليهم بطريق أوبك » ·

وعاد « المقطم » يشير الى نفس الموضوع بعد ذلك بعدة أيام قائلا :

« نشرت احدى الجرائد الايطالية أن ايطاليا أمسكت أوراقا ذات شأن تثبت انزال الأسلحة الى جيبوتى من الأملاك الفرنسية وارسالها منها الى الحبشة ولو نشرت الحكومة الايطالية تلك الأوراق لاقتضت بذلك قطع العلاقات السياسية بين فرنسا وايطاليا الا أن حكومة ايطاليا عزمت على عرض هذه الأوراق قبل نشرها على الدول التي أمضت معاهدة بروكسل حيث تقرر ألا ترسل الأسلحة الى بلاد الحبشة الا بمصادقة الحكومة الايطالية على ذلك وعليه فقد نكثت فرنسا عهودها في بروكسل وأخلفت وعودها » (١) .

أما عن الدراويش فقد أبرز « المقطم » دورهم في العمليات ضد ايطاليا وتدعيمهم للحبشة حيث نجده ينقل عن احدى صحف ايطاليا ما يشير الى ذلك فيقول :

« نشرت التان أن « الراس مكونين » أرسل الى الدراويش فى القضارف بعد موقعة امبالا يحضلهم على مقاتلة الإيطاليين فأذعنوا اليه » (٢) •

ويبدو أن « المقطم » قد لجأ الى نشر تلك الأنباء كنسوع من التمهيد أو تهيئة الأذهان والرأى العام في مصر للتحرك البريطاني، فضلا عما كان للمقطم من صلات وثيقة بالسلطات البريطانية في مصر ، وما أشار اليه عن اتفاق « الأخبار المصرية والايطالية » حول

<sup>(</sup>۱) المقطم ـ عدد ۹ مارس ۱۸۹۳ •

<sup>(</sup>۲) المقطم ـ عدد ٤ مارس ١٨٩٦ ٠

الأخطار المتوقعة من الدراويش ، فان ما نشره « المقطم » يتفق تماما مع اهتمام الدوائر السياسية البريطانية \_ وبالذات اللورد كرومر \_ بالموقف في كسلا وما يحيق بها من أخطار (١) ، فقد أرسل اللورد كرومر في ٢ مارس ١٨٩٦ الى حكومته ينبهها الى تهديدات الأنصار للايطاليين في جبهة كسلا ، ثم عاد ليبرق اليها بما يفيد أن كسلا قد أحكم الحصار عليها » (٢) .

« ان السلطان عبد الحميد طلب مناحل المسألة المصرية على ان يضمن لنا سلامة طريق الهند » (٣) ·

وعلى نهج « المقطم » نهجت جريدة « الاتحاد المصرى » التى تماثلت طريقتها في تناول الأحداث مع طريقة « المقطم » في المعالجة الخاصة في الأعداد التي صدرت خلال الأيام القليلة التي سبقت تقرير حملة دنقللة وتشابهت أعداد « الاتحاد المصرى » بأعداد « المقطم » سواء في عدم ابراز هزيمة ايطاليا في الحبشة أو بالنسبة للأخطار التي تحيط بكسلا ، واكتفت جريدة « الاتحاد المصرى »

<sup>(</sup>۱) المقطم عدد ۷ مارس ۱۸۹۳ ۰

<sup>(</sup>۲) مكى شبيكة ـ السودان عبر القرون ـ الطبعة الثالثة ( بيروت ـ بدون تاريخ ) من ٤٣٠ ٠

<sup>(</sup>٣) محمد فؤاد شكرى \_ مرجع سابق \_ ص ٤٩٩٠ •

بنشر ردود فعل هزيمة ايطاليا ، كما أبرزت تهديد الدراويش لكسلا ، وعادت الى ذلك فى عدد تال مع محاولة التخفيف من دقة موقف ايطاليا بل والتشكيل فى حقيقة ما تعانيه .

وبينما كان هذا هو ما يشكل الزاوية التى تناولتها الصحف المصرية حتى يوم ١٢ مارس ١٨٩٦ ، نجد جريدة « المقطم » تنشر ما نمى الى علمها بما سيتم من تحركات ونراها تنفرد بخبر صغير له دلالته الكبيرة ويقول هذا الخبر :

« تتضمن الغازتات العسكرية التى تصليد اليوم ترقية اليوزباشى محمود صدقى الى رتبة صاغوتو ونقله الى الأورطة الرابعة عشرة السودانية الجديدة وقد تضمنت أيضا ترقية عدد من الملازمين الى رتبة يوزباشى ونقلهم الى هذه الأورطة ، (١) •

وقد نشر هذا الخبر فى نفس اليوم الذى أرسل فيه اللورد سلسبرى أوامره الى كرومر ليقوم الجيش المصرى بحملة الاسترجاع دنقلة (٢) •

<sup>(</sup>۱) « المقطم » \_ عدد ۱۲ مارس ۱۸۹۳ •

Cromer: Modern Egypt — vol. 11, London (1908) p. 581. (٢) محبد فؤاد شکری \_ مرجع سابق \_ ص

## موقف الصحف اليومية من مسألة السودان

## موقف الصحف اليومية من مسسطالة السسسودان

متلما اختلفت الصحف المصرية اليومية في أسلوب تناولها لأخبار هزيمة ايطاليا في عدوة ، وفي معالجتها مراحل القتال بين الحبشة وايطاليا ـ فقد اختلفت أيضا في أسلوب تناولها موضوع حملة دنقلة وفي طريقة عرضها له ـ تماما مثلما اختلفت في معالجة المسألة المصرية وأحداث السودان قبل تقرير الحملة .

وقد جاء قرار ارسال الحملة فجههاة يوم ١٢ مارس ١٨٩٦ عندما أرسل سلسبرى الى كرومر في مصر يكلفه بارسال حملة لاسترجاع دنقلة ، وإذا كان ذلك يبدو بالفعل قرارا مفاجئا وسريعا فإن المقدمات كلها كانت تنبىء به ، حيث يصف كرومر الموقف في ذلك اليوم قائلا ان رئيس وزراء بريطانيا كان يبدو كرجل يجلس في قارب خارج النهر الافريقي ينتظر موجة عالية تحمله الى حيث يبحر ، ويبدو أن هذه الموجة جاءت عندما طلب السفير الايطالي في لندن قيام الجيش المصرى بعمليات عسكرية لتخفيف الضغط عن لندن قيام الجيش المصرى بعمليات عسكرية لتخفيف الضغط عن كسلا حيث كان رد سلسبرى سريعا وحاسما وجاء بعيدا عن التمهل والتأنى ، ووصفه كرومر نفسه بأنه كان قرارا مفاجئا يتسم بالتسرع ولا يأخذ في الاعتبار المصاعب المالية والعسكرية التي لابد من مواجهتها .

ولم تكن الصحف المصرية تدرك يومها شيئا عن هذه الأحداث، بل أن أحدا في مصر كلها لم يكن يتصور أن مثل هذا القرار سيتخذ

دون استجلاء رأى الخديو الذى فوجىء فى اليوم التالى (١٣ مارس) برئيس النظار ـ مصطفى باشا فهمى ـ يخبره بأن اللورد كرومر أبلغه قرار الحكومة الانجليزية ارسال حملة الى السودان ·

ولكن الصحف المصرية التي صدرت في هذا اليوم لم تشر الى ذلك ، كما أنه يبدو من أعدادها الصادرة قبيل يوم القرار أنها لم تكن على علم باحتمالات الحملة أو بنيـة ارسالها وكانت جريدة « المؤيد » محتجبة بسبب اجازة عيد الفطر ولم تصدر عددها التالى الا يوم ١٨ مارس ولكنها خلال هذه الفترة اضطرت الى اصسدار ملاحق خاصة تتضمن أخبار الحملة وقرار ارسالها • وكانت جريدة المقطم منذ بداية تناولها لموضوع الحمسلة تحاول ربطه بالحسكومة المصرية وبارادتها رغم أن هذه الحكومة كانت أول من فوجىء بهذا القرار ، ويبدو أن هذا الأسلوب في معالجة موضيوع الحملة كان نوعا من الاعتذار البريطاني لخديو مصر أو لتجنب استثارة الرأى العام في مصر ضد الحملة نتيجة استثثار الحكومة البريطانية بقرار ارسالها دون التشاور مع الحكومة المصرية • ويتضبح أسلوب معالجة « المقطم » لموضوع ارسال الحملة في الأنباء التي نشرها صباح اليوم التالى لاجتماع الخديو برئيس النظار يوم ١٣ مارس وهو الاجتماع الذي فوجيء فيه الخديو برئيس النظار يخبره باخطار كرومر له في نفس اليوم بقرار ارسال الحملة •

## وعالجت جريدة « المقطم » هذا الموضوع قائلة :

« أطال سمو الخديو المعظم وعطفه ومصطفى باشا فهمى وزيره وغيره من رجال حكومته المداولة والنظر أمس فى فتح السسودان اجابة لرغائب الأمة وتحقيقا لأمانيها وآمالها ، والهمة مبذولة الآن فى تدبير ما يلزم لتسيير الحمسلة من الجنود المصرية المظفرة على السودان بعد انقضاء عيد الفطر المبارك ، وقد أصدرنا هذا الصباح ملحقا نهنى، فيه السادة المسلمين بالعيد السسعيد والفتح من الله

والنصر القريب في عهد سمو الخديو المعظم أدام الله عزه وعلاه وسُمد مجد مملكته مع حكمة وزرائه الأمناء وفي مقدمتهم وزيره الدستوري، المتصف بالعقل والأمانة والحكمة وجر المنافع للوطن والأمة مصطفى فهمى باشا رئيس النظار » (١) •

واستمرت جريدة « المقطم » على هذا المنوال بحيث توحى الى قرائها وكأن أمر الحملة هو أمر مصرى يخص المصريين ويحقق آمالهم وأن القائمين على الأمر هم المصريون سواء الخديو أو وزرائه ورئيسهم ، وهذا الأسلوب « المقطمى » في المعالجة كان على نقيض الأسلوب الذي اتبعه « المؤيد » في معالجة موضوع الحملات ·

كان موقف جريدة « المؤيد » يختلف تمساما عن موقف « المقطم » ، فعالج أنباء الحملة بطريقة مخالفة أبرز بهسا مفاجأة السلطات المصرية والرأى العام المصرى بتقرير ارسال الحملة ، ولم تكن جريدة « المؤيد » في هذه الأيام تقوم باصدار أعدادها العادية بل كانت محتجبة بسبب أجازة العيد ، ولكنها استمرت في اصدار طبعات خاصة في حجم ربع صفحتها العادية وأطلقت عليها اسم « ملحقات » ، وقد ضمن المؤيد « ملحقه الأول الذي صدر في اليوم التالي لاجتماع الخديو برئيس النظار وتلقي أنباء الحملة الكشف بوضوح عن المفاجأة التي فاجأت بها بريطانيا شعب مصر وحكومته بشأن تقرير الحملة ، تلك المفاجأة التي لم تكن لها أية انعكاسات على صفحات الصحف الأخرى ،

ومن بين ما قاله « المؤيد » في هذا الملحق :

مذا الحادث الجسيم الذي انقضت صاعقته على أم رأس الصريين في هذا العام بمقذوفات خارجية انكلترا لم يكن له مثيل

<sup>(</sup>۱) « المقطم » ـ عدى ١٤ مارس ١٨٩٦ •

من الحوادث التى عهدها المصريون فى مثل هذه الأيام بل وفى غيرها على الاطلاق لأنها قضت على مسرات النفوس » (١) ·

وكما أظهرت جريدة « المؤيد » أبعاد المفاجأة ، فقد استغلت خبر ارسال حملة الى السودان ــ لمهاجمة الســـياسة الانجليزية وللتأكيد على أن ارسال الحملة جاء لنجدة ايطاليـــا ، كما تضمن ملحقها الثانى ربطا مباشرا بين ارسال الحملات وبين عدم وجود أية نوايا للجلاء عن مصر ، وان كانت قد نسبت كلامها الى الرأى العام المصرى ، وقد انفردت جريدة « المؤيد » بعرض هذه المعانى دون الصحف الأخرى ،

وكما كانت جريدة « المؤيد » تهدف \_ في ملاحقها \_ تلك الأيام الى اثارة الرأى العام المصرى ضد الحملة والتأكيد على أن بريطانيا تقوم بتسويف وتأجيل جلائها عن مصر ، فقد استخدمت أيضا أعدادها العادية بعد ذلك في استثارة النخوة المصرية ضد قرار الحملة بما كانت تنشره من أخبار ، وان كانت بعض تلك الأخبار لم تؤيدها الحقائق التاريخية بعد ذلك ولم يعالجها المؤرخون الذين أرخوا لهذه الفترة من تاريخ مصر ، ومن أمثلة هذه الأخبار خبرا نشر في « المؤيد » حول التحرك من حلفا يقول :

« يؤكدون أن أكثر الحامية الموجودة في حلفا ، قد تحرك بأمر سعادة كتشنر باشا منذ خمسة عشر يوما الى جهة (أم كولو) بين سرس وعكاشة وهو برهان على أن الأوامر كانت تصدر من لندرة الى القواد الانكليز في الجيش المصرى مباشرة وتنفذ قبل أن تشعر بها الحكومة المحلية » (٢) •

<sup>(</sup>۱) جريدة « المؤيد ۽ ۔ الملحق الأول ۔ الصادر في أول أيام عيد الفطر ۔ ١٨٩٦ مارس ١٨٩٦ ٠

<sup>(</sup>۲) جریدة د المؤید به سه عدد ۱۸ مارس ۱۸۹۳ ۰۰

وقد ركزت جريدة « المؤيد » بالفعل على استغلال قرار ارسال الحملة دون استشارة الخديو والحكومة المصرية لتحرك الرأى العام المصرى ضد هذا القرار واستمرت « المؤيد » في حملتها تشير الى ما يفيد عدم استطلاع رأى الخديو في الأمر واتخاذ القرار دون موافقته سواء في ملاحقها أو في الأعداد العادية من الصحيفة ·

وسواء أكانت « المؤيد » وسيلة من وسائل استثارة الرأى العام ضد القرار أو كانت مادتها الصحفية انعكاسا لمشاعر الرأى العام المصرى في ذلك الوقت فالحقيقة أن الرأى العام المصرى كان متضررا ضررا بليغا من السياسة التي سارت عليها بريطانيا في مسالة السودان حيث ضغطت على مصر لاخلائه وعارضه في استرجاعه ثم قررت فجأة ارسال الحمسلة استرجاع جزء منه دون استشارة الحكومة المصرية (١) •

واذا اعتبرنا ما نشرته جريدة « المؤيد » انعسكاسا لمشاعر واتجاهات الرأى العام المصرى ، فانه كان أيضا وبلا شك يمنسل تماما مشاعر خديو مصر واتجاهاته ، حيث لم يتصور الخديو يوما أنه سيبت فى ارسال الحملة دون أخذ رأيه ورأى الحكومة سالا أنه فوجىء بالأمر بعد أن أرسلت لندن الى كرومر أمر ارسال الحملة ، وكان لذلك وقعه لدى الخديو ، وقوبل بالدهشة والاستنكار مما دعاه الى أن يرفض اصدار الأمر العالى بارسال الحملة ، وهذا ما انفردت جريدة « المؤيد » باثارته (٢) ٠

وكما سبق أن أوضحنا ، جاء قرار الحملة أثناء احتجاب الصحف في عيد الفطر وانفردت جريدتا « المقطم » و « المؤيد » باصـــدار

<sup>(</sup>۱) محمد فؤاد شکری \_ مرجع سابق ـ ص ۵۰۲ ۰

الملاحق التى كشفت بوضوح عن اتجاهات كل منهما ، تماما كما كان بعد ذلك خلال أعدادهما المنتظمة وان شاركتها فى هذا الميدان باقى المصحف اليومية المصرية ومن بينها صحف « الأهرام » و « مصر » و « الاتحاد المصرى » وغيرها ·

وتلاقت اتجاهات « الأهرام » مع اتجهاهات « المؤيد » وان اختلفت الدوافع المباشرة ، فقد كانت جريدة « الأهسرام » تعبر بصورة أساسية عن الاتجاهات الفرنسية وتدافع عن وجهة نظر فرنسا التي تعارض قرار الحملة وتسلك كل سبيل لاثارة الرأى العام ضدها خاصة أن القرار اتخهد دون أخذ رأى الباب العالى والخديو والحكومة المصرية أو استشارة أى منهم ، كما كانت جريدة « المؤيد » تعبر عن وجهة نظر الخديو التي اتفقت له في البداية بصفة خاصة له مع الاتجاهات الفرنسية ، ومع نصائح مستشارى الخديو الفرنسيين الذين أحاط نفسه بهم (كما أكد ذلك في مذكراته) (١)، واتفقت أيضا مع حالة القلق وعدم الرضا التي اتسم بها موقف الباب العالى ٠

وهكذا نجد جريدة « الأهرام » في أعدادها التي صدرت خلال النصف الثاني من مارس ١٨٩٦ قد اتفقت مع اتجاهات « المؤيد » في ملاحقه التي صدرت خلال أجازة عيد الفطر وفي أعداده التي صدرت بعد ذلك ٠

أما بالنسبة لجريدة « مصر » فقد كان موقفها عند تقرير الرسال الحملة أكثر تعقيدا ، فقد كانت هذه الجريدة اليومية مند

<sup>(</sup>۱) جریدة « المصری » مذكرات الخدیو عباس حلمی الثانی مد ۱۲ مایو ۱۹۵۱ ، وعبد اللطیف حمزة مد الدب المقالة الصحفیة فی مصر مد به مصر در ۱۹۵۰ . Cromer: Abbas II, p. 85.

تاسيسها جريدة قبطية تتعاطف مع موقف الحبشة حيث لم تستطع أن تتجاهل العلاقة بين الحبشة والكنيسة المصرية . كما كانت في نفس الوقت متعاطفة مع الاحتلال البريطساني في مصر وبتعارض المصالح البريطانية مع الموقف في الحبشة الى حد الصدام ، أصبح على جريدة « مصر » أن تواجه موقفا يختلف عما كانت تواجهه سائر الصحف اليومية المصرية ويزداد عنها صعوبة وان ظل تعاطفها مع أقباط الحبشة يغلب على موقفها (١) ، وبالتالى يميل الى معارضة الحملة الى حد الهجوم على بريطانيا ،

وقد عالجت جريدة « مصر » موضوع الحملة ـ فى معظم الأحيان بصورة اخبارية خالصـــة ولكنها نقلت عن آراء الكتاب الأجانب ما يؤيد اتجاهاتها وان ظل يبدو فى صورة اخبارية تنبىء القارىء المصرى بآراء الكتاب وبما تنشره الصحف الأوربية وهو ما يمكن أن نسميه أخبار الرأى ، والتى قدمت له جريدة مصر بقولها :

« لما كانت أغلب الجرائد من مصرية وأجنبية مشتعلة اليوم بمسالة الحملة السودانية بنوع خاص أحببنا أن نورد بعض شذرات صغيرة من آراء الجرائد الأجنبي الخطيرة على سبيل الاجمال والتلخيص » (٢) •

ولم تكن « مصر » تكتفى بنشر ذلك ولكنها عمدت الى نشر تفاصيل حول آراء زعماء حزب الأحرار الذين يشكلون المعارضة فى مجلس اللوردات والنواب ببريطانيا والذين عارضوا حملة السودان منذ بدايتها ، وكانت « مصر » تنقل كذلك عن الصحف البريطانية الكبرى وعن صحف حزب الأحرار المعارض ، ومن أمثلة ما تخيرته جريدة « مصر » للنشر حول الحملة مقال نقلته عن جريدة « الديل

<sup>(</sup>۱) جريدة د مصر ع ـ العدد ١٠٥ ـ الخبيس ٧ مايو ١٨٩٦ ٠

<sup>(</sup>۲) جریدة « مصر » ـ العدد ۷۸ ـ ۲ ابریل ۱۸۹٦ ـ ص ۱ •

نيوز » البريطانية وأعادت نشره على مساحة تزيد عن نصف صفحنها الأولى فيه :

« ٠٠٠ أما قول اللورد ساليسبوري عن هذه الحمسلة التي لا يعرف وجهتها أحد بأن الغرض منها هو صد الدراويش وتخليص كسلا ، فغير مطابق للواقع ويظهر أن السبب الحقيقي في نجريد هذه الحملة انما هو السبب الأخير ( تخليص كسلا ) لأن من يقرأ تلغرافات اللورد كرومر باعتناء يعلم أن كسسلا هي النقطة التي تحولت اليها أنظار الدراويش وهم يزحفون عليها ويظهر جليا من أقوال اللورد ساليسبوري أيضا أن الغرض هو مساعدة الطليان في كسلا وذلك ظاهر من قوله أنهم تخابروا مع حكومة ايطاليا قبل أن يقرر ارسال التجريدة ، ولكن لا يمكننا أنّ نصدق أن الأحوال أوجبت الزحف لحماية مصر ، وقد كان يسرنا لو أن هذا العمل بمساعدة عرضية لايطاليا كما نسر أيضا لو تحسنت الظروف التي قضت على حكومة الأحرار بترك السودان وأمكنها تخليص جزء منه الاعتماد عليها أن الحكومة لا تحب أن تظهر شبيئا من مزاياها في هذه المسألة اظهارا جليا وبناء عليه فالمسئولية واقعة على الحكومة وحدها التي قالت بانقاذ هذه التجريدة دون أن تظهر للأمة مايبررها أمام الرأى العام وبغير أن تعين حدودها وخاتمة مطافها ، (١) .

وقد اعتادت جريدة « مصر » نشر الأخبار المحلية حول الحملة بصورة ضيقة وعلى صفحتها الثانية تحت عنوان ثابت هو « أخبار الحملة » وكانت هذه الأخبار تضم فقرات مقتضبة ·

وظلت جريدة « مصر » بعد ذلك حريصية على الاشسادة

۱) « مصر » ـ العدد ۷۷ ـ أول أبريل ۱۸۹٦ ... ص ۱ •

بالأحباش والاشارة الى العلاقة بين أقباط مصر والحبشة سواء آكان ذلك بالنقل عن الصحف الأجنبية أو بنشر مقالاتها الخاصة ·

« ۱۰۰۰ ان العلاقة بين الأقباط والأحباش مستحكمة من قديم الزمان وعرى الارتباط متينة بينهم لاختصاصهم بأهم الأمور شانا ألا وهو الدين ، ويجدر بنا أن نذكر لحضرات القراء طرفا من تاريخ هذا الارتباط الذي يهتم به الآن جميع الأقباط » (١) .

واتخذت جريدة « الاتحاد المصرى » موقفا مؤيدا للحمسلة بنفس المبررات التى كان يسوقها المسئولون البريطانيون ، ودون التعرض للرد على ما ينشر ضدها ودون الاشارة الى ما أثير حول مفاجأة السلطات المصرية بقرار ارسالها وان أشارت الى أن القرار كان بريطانيا ولكنه كان أيضا قرارا سليما ، وجاء نتيجة هزيمة ايطاليا :

« لقد كان لانكسار الايطاليين في الحبشية نتيجة لم تكن لننتظرها وهي اهتمام حكومتنا المصرية أو بالحرى الحكومة الانكليزية في الكرة على السودان • » (٢) •

وأشارت الجريدة كذلك الى المعارضة الفرنسية مؤكدة أن هذه المعارضة ليست ذات جدوى فقالت :

« أفادت التلغرافات أن المسيو برتلو وزير خارجية فرنسا قد قابل اللورد دوفرين سفير انجلتره في باريس وقال له ان نتائج

<sup>(</sup>۱) جریدة « مصر » ـ العدد ۱۰۵ ـ الخمیس ۷ مایو ۱۸۹٦ ... ص ۱ ۰

<sup>(</sup>۲) چریدة « الاتحاد المصری » \_ العدد ۱۵۳۱ ... ۱۹ مارس ۱۸۹۲ ٠

الحملة على السودان ستكون وخيمة على انكلترا ومصر وأيدت جرائد فرنسا أقواله وطلبت بلجاجة منع هذا الأمر · على أن الحكومة المصرية أو بالحرى الانجليزية لم تحفل بكل ذلك وأرسلت العساكر تباعا ولا نرى الآن ما يمكن أن يحول دون هذه « الحملة » (١) ·

وعمدت جريدة « الاتحساد المصرى » الى النقسل عن الصحف الفرنسية ما يفيد تأييد الحملة وان جاء على لسان الانجليز ، منل ما نشرته جريدة « الفيجارو » الفرنسية من تصريحسات الرحالة ستانلي مصو البرلمان الانجليزى ما عن قرار الحملة والذي جاء فيسه :

« ان الرحالة ستانلى الشهير ، العضو فى البرلمان الانجليزى قال رأيه فى حملة السودان الى مكاتب الفيجارو فى لندرا وملخص ما قال ان الغاية من الحملة انما هى انقاذ كسلا وحماية مصر والحملة هى حركة حربية ليس لها أدنى غاية سياسية خفية ٠٠٠ ولابد أن تبقى كسلا فى أيدى الايطاليين وذلك لصالح القطر المصرى اذ يحتمل أن تنجلى العساكر الانكليزية عن وادى النيل » (٢) ٠

وقد وصفت « الاتحاد المصرى » منذ البداية الحملة وأعمالها بأنها أعمال عظيمة وذلك في سياق ما تضمنته صفحاتها من أخبار عن الحملة ومقصدها ·

وقد كان لهذه الجريدة نفس موقف « المقطم » بالنسبة لمعارضة الباب العالى لقرار الحملة ثم موافقته عليها ، والتى كانت جريدة « المؤيد » هى أول من أثاره حيث حرصت على أن يكون لها السبق في نشر معارضة الباب العالى لقرار الحملة وتكرار نشر ما يؤكده (٣)

<sup>(</sup>۱) جريدة « الاتحاد المصرى » ـ العدد ١٥٣١ ـ ١٩ مارس ١٨٩٦ -

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق ــ العدد ۱۵۳۳ ــ ۲٦ مارس ۱۸۹٦ ــ ص ۱ ٠

<sup>(</sup>٣) جريدة « المؤيد » \_ ٢٥ مارس ١٨٩٦ •

وتصدت لها جريدة « الاتحاد المصرى » بينمسا لم تتعرض جريدة « المقطم » للأمر الا بعد ورود موافقة البسساب العالى على ارسسال الحملة (١) ، وقد اتسمت طريقة معالجة « المؤيد » لهسسذا الموضوع بنفس الخط الذى اتصسفت به جميع المواقف المسستركة للخديو والشيخ على يوسف صاحب جريدة « المؤيد » خسلال تلك الفترة والتى أشار اليها اللورد كرومر ووصفها بكونها خط وطنى (٢) ٠

ويبدو بوضوح أن « المؤيد » بصلته بالخديو قد حصل منذ اللحظة الأولى على نص برقية الباب العالى الى الخديو والتى أرسلت في ٢٤ ــ ٢٥ مارس ١٨٩٦ (٣) ونشرها « المؤيد » في عدده الصادر في ٢٥ مارس ١٨٩٦ بعنوان « تلغراف من الباب العالى » • وقد تناقلت وكالات الأنباء خبر هذه البرقية ورد الحكومة المصرية عليها نقلا عن « المؤيد » الذي صدر في اليوم التـــالى متفاخرا بذلك • واتخذت جريدة « الأهرام » ــ صاحبة الاتجـاه الفرنسي ــ نفس الموقف بعد ذلك ، تأييدا للباب العالى الذي دفعته فرنسا واستثارته المعارضة الحملة •

وبينما لزمت جريدة « المقطم » في أعدادها الصادرة خلال تلك الفترة ـ الصمت ـ تعرضت جريدة « الاتحاد المصرى » لبرقية الباب العالى في صفحة داخلية وكشفت عن الدوافع الفرنسيية وراءها •

ولم يكن دفع فرنسا وروسيا للباب العالى الى معارضة الحملة سببا كافيا لديه لكسب عداء انجلترا فأرسل يبدى موافقته على

<sup>«</sup>۱) جریدة « المقطم » ـ ۹ أبریل ۱۸۹٦ ·

Cromer: Abbas 11, pp. 4, 44, (7)

<sup>(</sup>۳) محمد فؤاد شکری ـ مرجع سابق ـ ص ۵۰۱ •

الحملة ورضاه بها ، لتتلقف جريدة « المقطم » هذا الرد منذ اللحظة الأولى وتنشره في مكان بارز ليقرأه قراء المقطم في نفس اليوم الذي تلقى فيه خديو مصر هذا الرد الرسمى من السلطان •

« لما قرأ جلالة السلطان جواب الحكومة الخديوية على الرسالة البرقية التي أرسلها الصدر الأعظم يستفهم فيها عن حملة دنقسلة أظهر سروره ورضاه وأرسل رسالة برقية الى سمو الخديو المعظم يخبره فيها بتمام رضاه عن الحملة السودانية ويدعو بالنصر المظفر للجنود المصرية ويقول انه لم يداخله أقل ريب في اخلاص الحكومة الخديوية وحسن مقصدها من هذه الحملة ، » (١)

وأبرزت جريدة « المقطم » كذلك اتجاهات الباب العالى نحو عدم الاستمرار في الاستجابة للضغط الفرنسي ـ الروسي لمعارضة الحملة ، ونقلت عن جريدة « المراسل السياسي » الفرنسبة ما يفيد ذلك ، وأشارت الى أن الباب العالى لن يعيد الاعتراض على الحملة خلال تلك الفترة ، وقالت :

« نشرت الكروسبوندانس بوليتيك في رسالة من الاستانة أن الباب العالى عقد مجلسا في الاستانة للمذاكرة في خبر الحملة السودانية ثم أمر دولتلو مختار باشا الغازى أن يعترض على الحكومة الانكليزية عن ذلك فأجابه اللورد سلسبرى أن القصد من الحملة السودانية قضاء لمصلحة مصر وحدها ولا رغبة في مذاكرة السفير العثماني من هذا القبيل ويؤكدون ان بعض الدول حرض الباب العالى للاعتراض ثانية على حملة دنقلة ولكن المحافل السياسية تظن أن السلطان لا يطاوعها على ذلك ولا يعيد الاعتراض على الحملة في الأحوال الحاضرة ٠ » (٢)

<sup>(</sup>١) جريدة « المقطم » ــ ٩ أبريل ١٨٩٦ •

<sup>(</sup>۲) جريدة « القطم » ـ ١٠ أبريل ١٨٩٦ ·

وهكذا لم تكن الصحف اليومية المصرية في تناولها لموضوع حملات السودان ، ومعالجتها لكل ما أثاره قرار ارسالها ، بعيدة عن التيارات السياسية الدولية أو ما يجرى على المسرح الدولي بل تناولت الصحف المصرية كل ما يتعلق بقرار الحملة وبكل ما أثير حوله وأثر فيه أو تأثر به ٠

وقد حملت جريدة « المقطم » على فرنسا وروسيا لمعارضتهما قرار الحملة وتحريضهما الباب العلمالى ضد ارسالها ، وشاركت « المقطم » فى ذلك جريدة « الاتحاد المصرى » بينما اتخذ كل من « المؤيد » و « الأهرام » موقفا معارضا لهذا الاتجاه ، وحملت جريدة « المؤيد » \_ منذ اليوم الأول لقرار الحملة \_ لواء اثارة المعارضية الأوربية اللاتجاهات البريطانية ولقرار بريطانيا ارسال حملة الى السودان •

وكما وجهت جريدة « المؤيد » بعض مقالاتها الى الرأى العام الأوربى ، فقد أبرزت كذلك المعارضة الفرنسية للحملة وتخبرت من البرقيات الواردة من وكالات الأنباء ما يدعم اتجاهها هذا :

« نیس عن باریس ـ فی ۱۵ مارس ـ تعارض الجرائد بشدة ارسال خملة دنقلة وقد استدعی البارون دی کورمیل سفیر فرنسا فی لوندره الی باریس للمداولة معه فی الحالة الحاضرة ۰ ،

« باريس في ١٦ ـ استلفت مسيو برتلو وزير خارجية ورئيسا اللورد دوفرين سفير انكلترا الي خطارة المواقف التي تنجم عن الحملة الى دنقلة » (١) •

كما تولت جريدة « المؤيد » كذلك الدفاع عن موقف فرنسا في الكونغو واستبعدت ارسال حملة فرنسية الى السودان عن طريق

<sup>(</sup>۱) جریدة « المؤید » سه ۱۸ مارس ۱۸۹۳ •

الكونغو وان أشارت الى أن الكونغو دعت فرنسا للدفاع عن الأملاك الفرنسية البلجيكية فيما وراء بحر الغزال بعد أن ظهر أمر الحملة المصرية المساقة بالارادة الانجليزية والضباط الانجليز (١) ، كما أشارت جريدة ، المؤيد » الى أهمية التحسالف الفرنسى البلجيكي وخطورته على الموقف في أفريقيا (٢) ، وأبرزت كذلك الاتصالات بين الباب العالى من جهة وروسيا وفرنسا من جهة أخرى حول تسوية المسألة المصرية وكان ذلك بعد موافقة الباب العسالى على الحملة ، وقالت جريدة « المؤيد » :

« سأل الباب العالى روسيا وفرنسا التداخل لتسوية المسألة المصرية وطلب أيضا مساعدة ألمانيا في هذا الشأن وكلف قسطاكي باشا بمخابرة اللورد سالسبري أيضا ٠ » (٣) ٠

وكثيرا ما لجأ « المؤيد » الى الاشارة للنوايا التى دفعت بريطانيا الى ارسال الحملة باعتبارها نوايا استعمارية « وان هزيمة ايطاليا ما هى الا مبرر فقط من قبيل ذر الرماد فى عيون أوربا المتحننة الآن على ايطاليا الكسيرة والتمويه عليها بأنها لم تحرك ساكن جنودنا الا لكى تصرف وجهة الدراويش عن كسلا ، أما الحقيقة التى لا مرية فيها فهى أن انكلترا لم تقدم أنفس ولا أموال المصريين الى ساحة الوغى والقتال الا لتخدم مصلحتها الخاصة لا مصلحة ايطاليا ولا مصلحة مصر (٤) ، كما أبرزت هذه الجريدة موقف المعارضة فلى البرلمان الانجليزى وصحف الأحرار والتى وصفتها بأنها « تطلب

<sup>﴿ (</sup>١) جريدة ﴿ المؤيد ۽ ١٨ مارس ١٨٩٦ ٠

<sup>(</sup>۲) جریدة م اللؤید » ــ ۲۱ مارس ۱۸۹۳ •

<sup>(</sup>۳) جریدة د المؤید به ۱۸۹۰ مارس ۱۸۹۹ ۰

<sup>(</sup>٤) جريدة « المؤيد » ١٨ مارش ١٨٩٦ · · ·

بصريحات أوضيع معارضة كل المعارضة بسانة فتح السودان » (١) .

وبالنسبة لمعالجة « المقطم » للموقف الدولى فى تلك الفترة فقد عمد الى معالجته باعتبار أنه « لا علاقة لهذه الحميلة بالمحالفات الأوربية » (٢) ، كما أبرز رضاء ايطاليا التسام بموقف الحيكومة البريطانية وأكد فى أخباره على أنه قد « أظهرت حكومة ايطاليل سرورها بارسال الحملة الى دنقلة وقد أقر مجلس الشيوخ على رفع الشكر الى الحكومة الانجليزية على حسيسن العواطف التى بدت منها » (٣) ولم تخف الجريدة معارضة فرنسا للحملة ، بل عمدت الى مهاجمة السياسة الفرنسية المعارضة لحملة السودان ، غير أنها بقيت تشير الى قرار ارسال الحملة باعتباره قرارا مصريا انجليزيا ،

ويبدو أن « المقطم » كان يعتبر قرار ارسال الحمسلة ضربة سياسية ناجحة أصابت فرنسا وأدت الى ارتباك فى السياسسة الخارجية لفرنسا وصديقتها روسيا ، كما كان يرى أيضسا أن المؤيدين لفرنسا فى مصر قد أصيبوا بضربة حقيقيسة ، وقالت الجريدة فى هجومها على أنصار فرنسا فى مصر :

« ان عملا عظیما كهذا الفتح المجید ، كهذا الفتح العظیم یكبر على (الفرنسیون) ، (٤) المناظرین لانكلترا فی هذه الدیار خصوصا وفی مسائل الاستعمار عموما فلا عجب اذا ساءهم خبر الحسلة السودانیة وانتحلوا لذلك من العلل ما یشفی غلیلهم ویبرد لظاهم

<sup>(</sup>۱) جریدة د المؤید » ـ ۲۱ مارس ۱۸۹۱ •

<sup>(</sup>۲) جریدة « المقطم » ـ ۱۰ أبریل ۱۸۹٦ ·

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ٠

<sup>(</sup>١) وردت مكذا وصحتها و القرنسيين ، ٠

مثل قولهم ان انكلترا فعلت ذلك فرارا من الجلاء عن مصر مع علم المختصين جميعا وأن فرنسا لم تفاتحهم بأمر الجلاء ، (١) ·

وكان « المقطم » يقصد « المؤيد » ومقاله الذى سبق الاشارة اليه · وسارت جريدة « الاتحاد المصرى » على نفس منوال جريدة « المقطم » وان تميزت بالتركيز على تعاطف فرنسا وروسيا مع الأحباش والدراويش ، كما تميزت أيضا بالدفاع عن بطولة ايطاليا في الحبشة ·

واذا كانت معركة « فركة » هي أول اشتباك هام بين قوات حملة دنقلة وقوات الدراويش فقد سبقت ذلك اشتباكات وتحركات واستعدادات تناولتها الصحف اليومية بشيء من الافاضة •

واذا كانت الصحف اليومية قد اختلفت مواقفها وتباينت اتجاهاتها بالنسبة لغرض وأسلوب معالجة أخبار الحملة منذ أن صدر قرار ارسالها ، كما اختلفت مواقفها وتباينت اتجاهاتها بالنسبة لقضية تمويل الحملة وما أثير حولها \_ وهو ما سنتناوله في غير هذا المكان \_ فان اختلافها في عرض أنباء القتال لم يكن على نفس الدرجة من الاختلاف والتباين وان ظلت المعارك الصحفية بين « المؤيد » و « المقطم » مستمرة •

وقد بدأ « المؤيد » يعبر عن موقف الرأى العام في مصر وراء أبنائه الذين يخوضون الحرب في السودان ـ حتى ولو كانوا قد سيقوا الى هناك بقرار بريطاني ـ عندما نشر مقالا بعنوان « كلمة الى الجيش المصرى » حاول بها رفع معنويات الجند المصرية وان استمر « المؤيد » في مهاجمة القادة الانجليز الذين يتولون قيادة الحملة ، مع التأكيد على السيادة المصرية العثمانيـة ولمما جاء في مقاله قوله :

<sup>(</sup>۱) چريدة د المقطم 🛪 🗆 ۱۸ مارس ۱۸۹٦. • 😲

« أيها الضباط والعساكر المصريون ، انكم حماة الوطن العزيز وعدته التي يدخرها لأوقات الشدائد العظام وان أشرف وظيفة لكم انما هي التي تؤدونها في ساحة الحرب والقتال اما دفعا لطواري توشك أن تحل بالديار والديار واما استجلابا لفخار الفتح الذي فطرت نفوس الشجعان على حبه في كل زمان ومكان . . . .

« المرب تحت امرة قواد أجانب عنكم فاذكروا أنكم أنتم وقوادكم تسيرون تحت الراية قواد أجانب عنكم فاذكروا أنكم أنتم وقوادكم تسيرون تحت الراية المصرية العثمانية وفي خدمتها وأن القيادة العامة عليكم لأميركم المعظم نائب خليفتكم الأعظم وأن الذين تقاتلونهم قد مرقوا من الجامعة العثمانية عصيانا وتمردوا كما أفتى بذلك مولانا شيخ الاسلام في مصر منك أعوام وخاربوهم تأديبا لهم وزجسوا وانتصروا عليهم استهداء اياهم الى سبيل الرشد وجمع الكلمة ومعمد الكلمة ومعمد الكلمة وحمم الكلمة وحمم الكلمة و المستهداء اياهم الى سبيل الرشد وجمع الكلمة و الكلمة و المستهداء اياهم الى سبيل الرشد وجمع الكلمة و المستهداء اياهم الى سبيل الرشد وجمع الكلمة و المستهداء اياهم الى سبيل الرشد وجمع الكلمة و المستهداء اياهم الى سبيل الرشد و المستهداء الماهم الى سبيل الرشون الماه الماه المستهداء الماهم الما

« ۱۰۰۰ أيها الضباط والعسساكر المصريون ـ ليس عليكم أدنى تبعة في أن تخطىء السياسة التي استنفرتكم الى ساحة الوغى رأيها ولكن التبعة كل التبعة ، والعار كل العار يصيبكم اذا لم تؤدوا وظيفة الجندى الباسل المقدام عندما يلتقى الصفان ويثور نقع الحرب في الميدان ، ، (١) ،

وفى نفس اليوم عندما ظهر هذا المقال فى جريدة « المؤيد » نشرت جريدة « المقطم » مقالا بعنوان « فتح السودان » لم يتضمن الأسلوب الخطابى الذى تضمنه مقال « المؤيد » ولكنه اتخذ أسسلوبا وصفيا ضمنه «المقطم» مما يفيد فرح الشعب والجيش والأمير بتسيير حملة السودان ٠٠ جاء فيه :

« • • • • سبقنا بنشرنا للقراء الكرام تسسيير الجنود المظفرة

<sup>(</sup>۱) جریدة د المؤید » ۱۸ مارس ۱۸۹۳ ۰

لفتح السودان وكللنا البشرى بتهنئة زففناها اليهم فى آخر يوم من رمضان فطابت لها نفوسهم وفرحوا فرحا لا يوصلف حتى لا يكادوا يصدقونها من فرط السرور ٠٠

« ۱۰۰۰ لا مشاحة فى أن كل مصرى من الأمير الى الصعلوك ومن أعلم العلماء الى أجهل الجهلاء يتمنى استرجاع السهودان فى أقرب عهد ولا يجهل أحد من قراء الجرائد المصرية أن هذه الجرائد على اختلاف مذاهبها وأميالها مجمعة على وجوب استرجاع السودان راغبة فيه ، » (١) .

غير أن جريدة « المؤيد » ردت على ذلك فى اليوم التالى بمقال قالت فيه :

« لقد قررت حكومة انكلترا سوق الجنود المصرية الى ما وراء الحدود لقتال الدراويش فى داخلية السهودان فسهت الجرائد المستعملة بين ظهرانينا فى مصلحة الاحتلال على جارى عادتها الى تبشيرنا بأنه سينال مصر من وراء ذلك الخير الجزيل والنفع العظيم والفتح المبين متخيلة أن عمل انكلترا فى مصر لا يزال محتاجا الى الغش والمغالطة ومادرت أن الجريدة الانكليزية التى تعتبر لسان الوكالة البريطانية فى القطر المصرى تصرح فى نفس اليوم الذى أعلنت فيه كل البشرى بأن تسيير الحملة من الحدود الى دنقلة ليس الا لمصلحة ايطاليا ، » (٢) ،

وبالفعل كانت « المقطم » هى صاحبة السببق ـ فى معظم الأحيان ـ فيما يختص بنشر أنباء الحملة والتحركات والاستعدادات العسكرية ، حيث كانت وثيقة الصلة بالسلطات البريطانية كما أن

<sup>(</sup>۱) جريدة د المقطم ۽ ... ۱۸ مارس ۱۸۹۳ ٠

<sup>(</sup>۲) جريدة و المؤيد ، ١٨ مارس ١٨٩٦ ٠

مراسلها المرافق للحملة كان \_ بالضرورة \_ أقرب الى القادة الانجليز وأولى باهتمامهم ·

ولم يقابل هذا من جريدة « المؤيد » بالرضا والاستكانة . فلجأت الى محاولة الوصول الى الأنباء من غير طريق القيادة العسكرية ، وكانت القضية التى عرفت باسم « قضية التلغرافات » والتى سنتناولها بعد ذلك بالتفصيل ، ولجأت جريدة « المؤيد » أيضا في أسلوب عرضها لأنباء الحملة ومعاركها الى الربط المستمر بين الأحداث التكتيكية على مسرح العمليات جنوب أسوان وبين الأبعاد الاستراتيجية للحملة بما في ذلك الموقف السياسي في مصر وعلى المسرح الدولى ، وكذلك هاجمت « المؤيد » القيادة البريطانية وأبدت المتماما متزايدا بأخبار الدراويش وقوتهم مع ابراز الصحوبات المتماما متزايدا بأخبار الدراويش وقوتهم مع ابراز الصحوبات التي يواجهها الجيش الزاحف الى دنقالة ، وتزعمت الاتجاه الاستراتيجي الذي كان يؤيد احتلال كسلا وهرر ، والتي يرى أنها :

« أنفع لمصر بكثير من احتسلال دنقلا ٠٠ بانها لا تضعف الدراويش في شيء وليست الا عبئا ثقيسلا يلقى على كاهل الحكومة المصرية » (١) ٠

وتجاهلت جريدة « المؤيد » رغم صلتها الوثيقة بالخديو ، خبر توديعه القوات قبل سفرها الى الجبهة والتى قبل الخديو أن يودعها بعد الحاح اللورد كرومر (٢) · غير أن جريدة « المقطم » حرصت على نشر هذا الخبر دون أن تشهير الى الكلمة التى القها في الجنود » (٣) والتى لم تنشرها أيضا أية صحيفة أخرى والتى قال فيها الخديو للجنود :

<sup>(</sup>۱) جریدة « المؤید ، ۱۹ مارس ۱۸۹۲ •

<sup>(</sup>۲) أحمد شفيق باشا ـ مرجع سابق ـ ص ۲۸۰ ٠

<sup>(</sup>٣) جريدة « المقطم » ... ١٦ مارس ١٨٩٦ ·

« احفظـــوا اســم وشرف الجيش المصرى الـذي لا يزال شريفا ٠ » (١) ٠

واذا كان تجاهل « المؤيد » لهذا التوديع مرجعه عدم رضاء الخديو عما قام به بضمعط من كرومر والتزام « المؤيد » بمعارضة قرار الحملة ، فان تجاهل « المقطم » للكلمة كان مرجعه عدم رضاء اللورد كرومر على ما قاله الخديو لجنسسوده حيث أبرق الى اللورد سالسبورى يقول ان الخديو رفض أن يقول للجنود قبل رحيلهم أى شيء يفيد رضاءه عن الهدف من الحملة باعتباره استرجاعا لجزء فقط من السودان (٢) ، وعاد « المؤيد » الى نشر خبر سفر هذه القوات بعد ( تشرفها بلقاء الجناب العالى الخديو ) دون أن يسسير الى التفاصيل (٣) ،

واذا كان شهر مارس ١٨٩٦ قد شهد توالى الأحداث منسذ اتخاذ قرار ارسال الحملة حتى تحرك الجيش الى جبهة القتال ، فان شهر مايو قد شهد سلسلة من الأحسداث بدأت بتحرك الجيش الى عكاشة في أول مايو وما تلى ذلك من استطلاع واشتباكات محدودة الى أن وقعت معركة « فركة » في يونية ، أما شسهر أبريل الذي شهد الزحف ومد الخطوط الحديدية والخطسوط البرقية وتشوين الذخائر والمؤن في حلفا (٤) ، فقد كان بمثابة فترة ركود صحفي العكس على الصحف المصرية التي حاولت الاستمرار في معاركها الصحفية خلال تلك الفترة .

وأشاعت « الأهرام » أن الحملة ستقتصر على الوصــول الى

<sup>(</sup>۱) أحمد شفيق باشا \_ مرجع سابق \_ ص ۲۸۱ ٠

<sup>(</sup>۳) محمد قؤاد شکری ــ مرجع سابق ــ ص ٥٠١ ، ٥٠٢ •

<sup>(</sup>۲) جریده د المؤید » ـ ۱۸ مارس ۱۸۹۳ ·

<sup>(</sup>٤) مكى شبيكة ... مرجع سابق ... ص ٤٣٥ •

عكاشة وأن بريطانيا قد تراجعت أمام معارضة فرنسا وروسيا (١) وتصدى « الاتحساد المصرى » و « المقطم » لذلك ، وبادرت الأولى بالتأكيد على أن الاجراءات الحربية الحقيقية لاتكون قبل شهر سبتمبر أو أكتوبر القادم لحين انتهاء زمن الحر الشديد وهو أمر تقرر من ساعة بدء الحملة فلا محل الآن لمثل هسسنده الأقوال التي لا طائل تحتها (٢) .

وأكدت جريدة « المقطم » نفس المعنى فى اليوم التالى وكررت أن هناك من « لا يزالون يقولون ان الحملة قد أوقفت ويكابرون فى ذلك مع تكذيبنا له ويزعمون أن بقاء الجنود المصرية فى عكائمة الآن يثبت قولهم ، مع أن « المقطم » وغيره من الجرائد الصادقة قد قالت صريحا قبل سفر الجنود من هذه العاصمة أن الحملة تبقى فى عكاشة الى ما بعد الفراغ من اقامة سكة حديد بينها وبين سرس وأنها لا تتقدم منها الا بعد اتخاذ كل احتياط لحفظ الاتصال وخط الرجعة وراءها ولقهر العدو أمامها بحيث يكون سرها مأمونا في الحالين » (٣) ،

وعمدت جريدة « المقطم » أيضا الى نشر ما يمكن أن يسمى حملة صحفية تثير فيها الرأى العام المصرى ضد الدراويش ، كان قوامها مقالات تهاجم فيها المهدية وتحمل فيها على المهدى الذى تشبه بالرسول عليه الصلطة والسلام (٤) ، كما نشرت ملخصا لكتاب صلاتين باشا « النار والسيف » وتعليقا عليه ، مع ابراز وصفه لأحوال السودان تحت حكم الدراويش ، ووصفا لقواتهم ومواقعهم وسوء معاملتهم الأسرى وتمثيلهم بالقتلى ، مع التهوين من قواتهم وسوء معاملتهم الأسرى وتمثيلهم بالقتلى ، مع التهوين من قواتهم وسوء

<sup>(</sup>١) جريدة « الأهرام » سـ ٧ ابريل ١٨٩٦ ٠

<sup>(</sup>۲) جریدة « الاتحاد المصری » ـ ۹ أبریل ۱۸۹٦ ·

<sup>(</sup>۳) جریدة « المقطم » ـ ۱۰ أبریل ۱۸۹٦ ·

<sup>(</sup>٤) جريدة « المقطم » - ٤ أبريل ١٨٩٦ ٠

وبينما كانت جريدة « مصر » تتخذ الاتجساه المعارض التى تتزعمه جريدة « المؤيد » ولكن لموضوعية أكثر ونبرة أهدأ ، رأينا جريدة « المؤيد » تثير التخوفات بشكل يشوبه الغموض وقد أسندت مادتها الى أن الأخبار التى صارت تثير المخاوف وقالت :

« كنا نمنى النفوس بأمانى كثيرة ونحسب أنفسنا ذاهبين الى الفتح المبين بحركات رياضية ليس فيها الا اللهو والخلاعة » (١) •

وقبل أن تفرض أنباء الاشتباكات نفسها على الصحف المصرية، عمدت سائر الصحف على الاهتمام بأخبار الموقف في السودان الشرقي وأن عثمان دقنه زاحف على سلكات بعدد عظيم من الرجال ٠٠٠ واستعداد الدراويش هائل والمدد اليهم متواصل (٢) .

كما أبرزت جريدة « المقطم » بعد ذلك أنباا اشتباكات سواكن (٣) .

ولكن الاهتمام بأنباء الســـودان الشرقى لم يؤثر على نشر تفاصيل تحركات الحملة وما تلى ذلك من اشتباكات سبقت معركة فركة ٠

واذا كانت جميع الصحفية المصرية حققت تغطية صحفية لتحركات الجيش في البداية ، الا أن جريدة « المقطم » ما لبثت أن تفوقت صحفيا في هذا المجال ، سواء بالأنباء التي كانت تتلقاها من الوكالة البريطانية في القاهرة أو بالتفاصيل التي كان يرسلها مكاتبها المرافق للحملة •

ويبدو, بوضوح مدى اهتمام جريدة « المؤيد » في البـــداية

<sup>(</sup>١) جريدة « المؤيد » ... أول أبريل ١٨٩٦ ٠

<sup>(</sup>۲) جریدة د الاتحاد المصری » - ۲ أبریل ۱۸۹٦ •

<sup>(</sup>٣) جريدة « المقطم » ـ ٢ مايو ١٨٩٦ ·

بتفاصيل أنباء الحملة وحشد القوات وتقدمها ونشاط قلم المخابرات المربية والمترجمين وهى نقاط وردت فى معظم المراجع التاريخية التى عرضت لحملات السودان (١) وكانت أنباء جريدة « المؤيد » حولها غاية في الدقة ، حيث نشرت أنباء ارسال المهمات والذخائر وتحركات الأورطة الثانية وجميع أورطة السوارى الى الحدود وكذلك انضمام عدد من ضبباط مجالس القرعة والحرس الخبديو واستدعاء المسرحين (٢) ومعظمها ورد بعد ذلك فى المصادر التاريخية (٣) ، وظلت « المؤيد » تسلك أحيانا خطا يهبون من قوة الدراويش فى مواجهة الحملة ، وأحيانا يبالغ فى أهميسة ما يحفقه الدراويش بتحركاتهم برغم ما فى ذلك من تعارض ، بينما تميزت « مصر » بتحركاتهم و « الأهرام » بأسلوب أكثر هدوءا وأقل اثارة ، وتصدت « المقطم » لشن هجمات صحفية ضد « المؤيد » وما ينشره من رسائل لمراسله المرافق للحملة ،

وكانت جريدة « المؤيد » قد أبرزت خلو عكاشة من الدراويش ووصول قوات الحملة اليها دون قتال ، واستمرت في التهوين من قوة الدراويش لتقلل بالتالي من قيمة أي انتصارات للحملة ، ثم نجدها تعود فتبرز خبر مهاجمة الدراويش لخط المواصلات بين سرس وعكاشة وقطع الخط البرقي مع المبالغة في قسوة الدراويش (٤) ، وتتصدى جريدة « المقطم » لكل ذلك على لسان مراسلها المرافق للحملة والذي عمد في معظم الأحيان الى السخرية من زميله مراسل « المؤيد » ومن برقياته التي تنشرها جريدته ،

<sup>(</sup>۱) مکی شبیکة ـ مرجع سابق ـ ص ۲۳۲ ٠

ومحمد فؤاد شکری ـ مرجع سابق ـ ص ٥٠٥ ٠

<sup>(</sup>۲) جریدة « المؤید » ـ ۱۸ ، ۱۹ مارس' ۱۸۹۳ ·

<sup>(</sup>٣) أحمد شفيق باشا ـ مرجع سابق ـ ص ٢٨٢ •

<sup>(2)</sup> د المؤيد » ... ۱۳ أبريل ۱۸۹٦ ·

وكانت هذه البرقيات تنشر تحت عنوان ثابت في « المقطم » وهو « أخبار الحملة والسودان » •

وبالنسبة لاشتباك أول مايو \_ وهو يوم وصلول السردار كتشنر الى عكاشة \_ والذى يعد أول اشتباك فعلى بين الدراويش وقوات الحملة (١) فقد أبرزت جريدة « المؤيد » أنباء هذا الاشتباك باعتباره مفاجأة لاقتها قوات الحملة فانسحبت متقهقرة ، وهو ما يتمشى مع ما جاء ذكره فى المراجع التاريخية التى وصفته بأنه اشتباك بين « دورية من الجيش مع قوة كبيرة من الأنصار جنوبى عكاشة واستطاعت بعد جهد أن تتخلص الدورية من الأنصار وترجع الى المعسكر » (٢) •

واذا كانت باقى الصحف اليومية المصرية قد تخلفت عن نشر اخبار هذا الاشتباك الذى ظهر على صفحات « المؤيد » و « المقطم » فان ذلك لم يمنعها من اعادة نشر ما سبق أن تخلفت عن نشره فى شكل موجز على صفحاتها الداخلية وقد أجمعت على أن هذا الاشتباك كان بمثابة هزيمة للدراويش ! •

وقبل وقوع معركة فركة كانت صحيفتا « الاتحاد المصرى » و « المقطم » تتابعان تفاصيل موقف الحملة وان انفردت صحيفة « المقطم » وحدها بالتنبؤ بوقوع المعركة في الأسبوع الأول من يونية حيث قالت :

« انها ترجح زحف السردار بجيشه على فركة ويقاتل مقدمة الدراويش فيها » (٣) ٠

<sup>(</sup>۱) محمد فؤاد شکری ـ مرجع سابق ـ ص ۵۰۵ ۰

<sup>(</sup>٢) مكى شبيكة ـ مرجع سابق ـ ص ٤٣٥٠

<sup>(</sup>٣) جريدة « المقطم » ــ ٢ يونية ١٨٩٦ ·

وقال مراسلهم في برقية له نشرها « المقطم » يوم ٢ يونية :
« انه ينتقل الى عكائنة ، وأنه سيبعب بنفاصيل كل المواقع أو الحوادث العظيمة الشأن » (١) ·

وان كانت جريدة « المقطم » بعد ذلك قد وصعت معركة فركة بأنها مفاجأة (٢) الا أنه من الواضح أن مراسلها كان متنبأ بالمعركة وأهميتها ونكاد نرجح أن هذا المراسل كان أكفأ المراسلين الصحفيين المصريين المرافقين للحملة ، وقد يرجع ذلك الى حسن العلاقة بينه وبين ضباط القيادة الانجليزية للحملة ، وللتعلق المستمر بين « المقطم » وسلطات الاحتلال البريطاني في مصر ، كما لا يمكن اغفال كفاءته الصحفية وقدرته على الحركة والتصرف وهو ما عبر عنه في برقيته التي تنبأ فيها بمعركة فركة ، وقال فيها :

« قد يتعذر على ارسال الرسائل التلغرافية من عكاشة فقد بلغنى أن خط التلغراف الممتد اليها مخصص للأشغال الحربية دون غيرها فاذا صبح ذلك اضطررت أن أوجز رسائلي التلغرافية أو أن أرسل رسولا الى حلفا لارسال الأخبار التلغرافية منها » (٣) •

وقد كان تفوق مراسل صحيفة « المقطم » المرافق للحمسلة مثار قلق واضطراب الصحيفة المنافسة الأولى « للمقطم » وهى جريدة « المؤيد » التى نشرت تتحدى جريدة « المقطم » : « فى اعلان اسم مراسلها المرافق للحملة واتهمته بأنه فى الواقع أحد ضباط الحملة الذين يتقاضون مرتبا من نظارة الحربية (٤) ٠

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٠

<sup>(</sup>٢) جريدة « المقطم » - ٢ يونية ١٨٩٦ ·

<sup>(</sup>٣) جريدة د المقطم » ـ ٧ يونية ١٨٩٦ ·

<sup>(</sup>٤) جريدة « المؤيد » ــ ١٣ أغسطس ١٨٩٦ ·

وبدأت معركة فركة فجر اليوم السابع من يونية 1097 وانتهت في السابعة صباحا بهزيمة الدراويش هزيمة ثقيلة (١) . الا أن أخبار انتصار الجيش وصلت الى القاهرة بعد طبع الصحف وتوزيعها فأصدرت جريدة « المقطم » ملحقا لعددها ٢١٨٩ تضمن خبر الانتصار جاء فيه :

« نصر من الله وفتح مبين \_ حلفا الأحد الساعة ٣ بعد الظهر \_ هاجم سعادة السردار فركة بغتة بجنودنا المظفرة وكان فيها قوة عظيمة من الدراويش بين ثلاثة آلاف وأربعة فأثخن منهم وفرق شملهم تمزيقا وولى من بقى حيا منهم الأدبار وفتحت جنودنا المظفرة خيولهم ومهماتهم وانطلق السوارى في أثر الفارين · ويؤمل أن يكون الفوز العظيم الضربة القاضية على العدو في مديرية دنقلة وستصير فركة نقطة جيشنا الأمامية الآن » (٢) ·

ومن الملاحظ أن هذه البرقية الموجزة التى نشرها « المقطم » فى ملحق خاص لم تتضمن معلومات تتناسب وعدد كلماتها أو مع المناسبة التى استوجبت ملحقا خاصا ، والذى اذا اعتبرناه عملا صحفيا بارزا فهو بالطبع لا يتمشى وما يجب أن يكون عليه الخبر الصحفى بمقاييس الصحافة الحديثة (٣) ، غير أنه بمقارنة الرقم الوحيد الذى تضمنته البرقية وهو عدد الدراويش الذين هاجمهم

<sup>(</sup>۱) محمد فؤاد شکری \_ مرجع سابق \_ ص ۵۰۵ ۰

وكذلك مكى شبيكة \_ مرجع سابق \_ ص ٤٣٥ ، ٤٣٦ .

Kirchrer, Allen and Linda: Journalism, N. Y. (1974) p. 235.

Fontaine, A.: The Art of writing Nonfication, N. Y. (1974) pp. 150, 151.

<sup>(</sup>٣) جريدة « المقطم » \_ ملحق بالعدد ٢١٨٩ \_ ٧ يونية ١٨٩٦ ·

وأيضا : Young, G. : Op. Cit., p. 193.

Cromer: Modern Egypt, vol. II, p. 581. : وأيضا:

الجيش في فركة بالرقم الذي أجمعت عليه المراجع التاريخية ، لا نجد مبالغة في التقدير حيث قدرتهم برقية « المقطم » التي تضمنها الملحق بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف ، الا أن المؤرخين ذكروا بعد ذلك أن الجيش هاجم فركة بنحو العشرة آلاف وكان الأنصار لا يزيدون على الثلاثة آلاف (١) .

واذا كانت جريدة « الاتحساد المصرى » قد تأخرت فى نشر الخبر عن جريدة « مصر » حيث ان « الاتحاد المصرى » لم تكن تصدر كل يوم – رغم كونها جريدة يومية – (٢) فاننا نجدها وقد نشرت أخبار المعركة فى صفحتها الأولى مع تفاصيل عديدة (٣) سبقتها اليها جريدتا « المقطم » و « مصر » على مدى ثلاثة أيام (٤) •

وتناولت جريدة « الاتحاد المصرى » قصة المعركة في عددين متتالين في صفحتها الأولى وبدأتها بخبر كبير تحت عنوان « معركة فركة » (٥) ، ثم استكملت قصة المعركة في عددها التسالى تحت عنوان « جملة السودان » (٦) ·

وما من شسك فى أن جريدة « المقطم » كانت أبرز صحيفة مصرية عرضت لتفاصيل المعركة وتابعتها مستكملة قصة هذا الحدث ونتائجه وهذا ( الاستكمال والمتابعة ) \_ يعد بمقاييس الصحافة

<sup>(</sup>۱) مکی شبیکة \_ مرجم سابق \_ ص ۴۳۵ ، ۴۳۹ •

<sup>(</sup>۲) جریدة « الاتحاد المصری » كانت تصدر ثلاثة أیام أسبوعیا بترخیص جریدة بومیة •

۳) جریدة « الاتحاد المصری » ـ ۱۱ یونیة ۱۸۹٦ ـ ص ۱ •

<sup>(</sup>٤) جريدتي « مصر » و « المقطم » ــ ۸ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ يونية ١٩٩١ •

<sup>(</sup>٥) جريدة « الاتحاد المصرى » - ١١ يونية ١٨٩٦ - ص ١ •

<sup>(</sup>٦) جريدة « الاتحاد المصرى » ـ ١٤ يونية ١٨٩٦ ـ ص ١ ·

الحديثة عميلا صحفيا متكاملا (١) وقد بدأت « المقطم » سلسلة موضوعاتها الصحفية حول المعركة في اليوم التالي (٢) واستمرت في سرد التفاصيل على مدى عشرة أيام كما حرصت على نشر رسائل يومية عن الحملة لمدة ٤٠ يوما متتالية ٠

واقتصرت جريدة « مصر » على نشر أخبار قصيرة على صفحتها الثالثة خلال أيام ٨ ، ٩ ، ١٠ يونية ١٨٩٦ ضمنتها أنباء سيير القتال في فركة منيذ أن تجمعت الجيوش في عكاشة وتقدمها الى فركة ٠

ولأول مرة ظهر الحديث الصحفى حول معارك الحملة على صفحات جريدة « مصر » وان كان صاحب تلك المبادأة المراسل البريطاني لوكالة رويتر للأنباء والتى انفردت « مصر » بنشر حديث كيتشنر اليه فى نفس الوقت مع الصحف البريطانية وقد ذكرت أن ذلك « تلغرافات خصوصية واردة بواسطة شركة رويتر ·

وعادت جریدة « مصر » الی نشر برقیات رویتر التی استکملت أنباء القتال و تقـــدم البکباشی مردخ الی سوارده وفرار عثمــان الأزرق (٣) •

وبملاحظة التفاصيل التي شرتها الصححف المصرية حول المعركة ، نجد أنها تضمنت وقائع لم تشر اليها المراجع العربية التي

Basketts, F. and Sisoars, J.: The Art of Editing, (1)
N.Y. (1971) pp. 64, 65, 67:

Fontains, A.: Op. Cit., p. 151. : وكذلك :

وأيضا: جلال الدين الحمامصى ـ الصحافة المثالية ( القاهرة ١٩٧٢ ) ص ١٣٢ ومجموعة محاضرات كلية الاعلام سنة ١٩٧١ ،

۲) جريدة « المقسم » من ۱ الى ۱۸ يونية ۱۸۹٦ .

<sup>(</sup>۳) جریدة « مصر » \_ ۱۰ یونیة ۱۸۹٦ \_ ص ۳ ·

عالجت حملات السودان بعد ذلك (١) وان كان بعضها قد ورد موجزا في بعض المصادر التاريخية التي صدرت عن غير العربية (٢) ، الا أن أكثر الصحف المصرية عرضا للتفاصيل كانت صحيفة « المقطم » التي والت الحديث عن المعركة وما تلاها ونشرت مجموعة من الأخبار تضمنت تحديدا للأماكن وتحديدا للأرقام مع الحرص على تصحيح ما سبق نشره من معلومات ثبت عدم دقتها دون الاشارة الى عملية التصحيح نفسها •

ففى اليوم التالى للمعركة ذكرت « المقطم » أن الجيش استطاع عدد الأسرى بستمائة أسير من الدراويش ، وخمسمائة جريح ونحو الثمانمائة قتيل من بينهم قائدهم حمودة (٣) الذى كانت «المقطم» أسر ٤٥٠ أسيرا بينما حددت المراجع التى تعرضت لتفاصيل المعركة أول من ذكرت اسمه بين القتيل (٤) ، كما أن « المقطم » وباقى الصحف الصادرة فى أعقاب المعركة لم تحدد خسائر الجيش وعدد قتلاه بينما ذكرت المصادر التاريخية أن الجيش المصرى قد خسر فى هذه المعركة ٢٠ قتيلا (٥) ، وان كانت جريدة « المقطم » قد أشارت الى اصابة أحد الضباط الانجليز وهو البكباشى ليج جرحا خفيفا بالسيف دون أن تتعرض لأعيداد القتلى والجرحى (٦) ، وأشارت بالمسيف دون أن تتعرض لأعيداد القتلى والجرحى (٦) ، وأشارت بالمسيف دون أن تتعرض لأعيداد القتلى والجرحى (٦) ، وأشارت بالمسيف دون أن تعرض لأعيداد القتلى والجرحى (٦) ، وأشارت بالمسيف دون أن تتعرض لأعيداد القتلى والجرحى (٦) ، وأشارت بالمسيف دون أن تتعرض لأعيداد القتلى والجرحى (٦) ، وأشارت بالمسيف دون أن تتعرض لأعيداد القتلى والجرحى (٦) ، وأشارت بالمسيف دون أن تعرض لأعيداد القتلى والجرحى (٦) ، وأشارت بالمسيف دون أن تعرض لأعيداد القتلى والجرحى (٦) ، وأشارت بالمسيف دون أن تعرض لأعيداد القتلى والجرحى (٦) ، وأشارت بالمسيف دون أن تعرض لأعيداد القتلى والجرحى (٦) ، وأشارت بالمسيف دون أن تعرض لأعيداد القتلى والجرحى (٦) ، وأسارت بالمسيف دون أن تعرض لأعيداد القتلى والجرحى (٦) ، وأسارت وصيفها لمعركة فركة الى مقتصل الأمير عثمان

<sup>(</sup>۱) محمد ناؤاد شکری ـ مرجع سابق ـ ص ۵۰۵ •

ومكي شبيكة \_ مرجع سابق \_ ص ٤٣٥ ، ٤٣٦ •

Cromer: Modern Egypt, vol. II, p. 581.

Young, G. Op. Cit., p. 139. : وكذلك :

<sup>(</sup>٣) مكى شبيكة ـ مرجع سابق ص ٤٣٦٠

<sup>(</sup>٤) جريدة « المقطم » - ٨ يونية ١٨٩٦ ٠

Young, G.: Op. Cit., p. 139.

<sup>(</sup>٦) جريدة د المقطم ۽ 🗕 ٨ يونية ١٨٩٦ ·

الأزرق (١) ، غير أنها عادت في اليوم التالي وألمحت الى كونه مازال حيا (٢) ، كما أكدت جريدة « مصر » الى هروبه عقب المعركة (٣) ٠

وعادت جريدة « المقطم » بعد ذلك الى نشر قصة هروب عثمان الأزرق كما رجحتها قائلة :

« ثبت الآن أن عثمان الأزرق نجا بعبور النيل عند فركة سباحة والمرجع أنه لما بلغ الضدفة الغربية التقى بدورية من الدراويش طردها عرب الكبابشة الموالون للحكومة فركب فى الحال وجد المسير الى سوارده حيث أبلغ من فيها بالخبر وجمع ٢٠٠ رجل وعبر بهم النيل مرة أخرى وفر بمن بقى منهم سالما من قنابل المدافع التى أطلقها مردخ بك والمظنون أنه أخذ معه معظم ما كان فى بيت المال من الكنوز والأموال وتبين بعد الموقعة أن ادارة المخابرات كانت عالمة بجميع حركات الدراويش وسكناتهم فى كل نقطة من نقطهم الأمامية ومكان كل أمير من أمرائهم وكيفية تقسيمهم تماما » (٤) ث

واذا كانت المراجع التاريخية لم تشر الى قصية فرار الأمير عثمان الأزرق حتى يمكن مقارنتها بهذه القصة ، فان هذه المراجع قد أكدت نجاح قلم المخابرات التابع للجيش فى القيام بدوره حيث نشط ونجح ومعاونوه ومترجموه فى استجواب المسافرين والتجار وفى ايفاد الجواسيس (٥) .

وقد تجنبت الصحف المصرية وخاصة جريدة « المقطم » التي تناولت سرد كل التفاصيل ذكر موقف الدراويش عند بدء المعركة

<sup>(</sup>۱) جريدة « المقطم » ــ ٩ يونية ١٨٩٦ •

۲) جريدة « المقطم » ـ ۱۰ يونية ۱۸۹٦ .

۱۸۹۳ بریدة « مصر » ـ ۱۰ یونیة ۱۸۹۳ ۰

۱۸۹٦ عريدة « المقطم » – ۱۱ يونية ۱۸۹٦ .

<sup>(</sup>ه) مکی شبیکة \_ مرجع سابق \_ ص ٤٣٢ ٠

حيث فوجئوا باطلاق الرصاصة الأولى عليهم وهم يؤدون صلة الفجر (١) ، واكتفت « المقطم » بأن ذكرت أن أول رصاصة أطلقت على الدراويش في الخامسة والنصف وهم غافلون (٢) ، وربما كان ذلك تجنبا لاثارة العطف عليهم ·

ويهمنا هنا أن نذكر أن حرص قادة الحمسلة الانجليزية على شبجاعة الأنصار في معركة فركة واشادة الصحف بتلك الشجاعة ليس مرجعه بالطبع الى الرغبة في اظهارهم أبطالا ، خاصة أن جريدة « المقطم » حرصت على الاشادة بشجاعتهم في تلك المعركة في أكثر من عدد من أعدادها • ويمكننا أن نرجح أن سبب ذلك كان يرجع الى الرغبة في ابراز أهمية النصر واستبعاد كونه نصرا رخيصا على قوات قليلة ضعيفة ، خاصة أن جريدة « المؤيد » كانت قد حرصت في أكثر من عدد من أعدادها \_ والسلام الإشارة اليها \_ على أكثر من عدد من أعدادها \_ والسلام التاريخيسة المجردة قد أكدت قوة الجيش وتفوقه الساحق على الأنصار عددا وعدة (٣) • أكدت قوة الجيش وتفوقه الساحق على الأنصار عددا وعدة (٣) • والجيش يبلغ العشرة آلاف » (٥) ، بينما كان السردار كتشنر يعاني والجيش يبلغ العشرة آلاف » (٥) ، بينما كان السردار كتشنر يعاني من القلق قبل المعركة وأنه شعر في أعقابها بالراحة لانتصاره في أول لقاء مع الدراويش » وتنفس كتشنر الصعداء وكذلك معاونوه حيث جازوا الامتحان وكسب الجيش الجديد أولي معاركه » (٥) •

وخلال الفترة التي تلت معركة ( ٧ يونيــة ١٨٩٦ ) وحتى نشوب معركة الحفير في سبتمبر من نفس العــام ، نجد أن معظم

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ــ ص ٤٣٥ ·

<sup>(</sup>۲) جريدة « المقطم » ــ ۸ يونيو ١٨٩٦ ·

Young, G.: Op. Cit., p. 139.

<sup>(</sup>٤) مكى شبيكة \_ مرجع سابق \_ ص ٣٥٥ ٠

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق \_ ص ٤٣٦ ٠

الصحف المصرية قد قل اهتهامها بأنباء الحملة حيث مضى مايقرب من ثلاثة شهور دون وقوع معارك جديدة ، غير أن اهتمامها كان منصبا في هذه الفترة على موضوع الوباء الذي انتشر بين جنود المملة وقد لا ينطبق هذا على جريدة « المقطم » لأن النظرة السريعة على أعدادها في تلك الفترة تكشف بوضوح عن اهتمامها المبالغ فيه بتتبع أنباء الحملة وتقدمها وأخبار الامدادات والذخيرة والمؤن ومد الخطوط الحديدية (۱) • ويمكن القول ان ما نشرته جريدة « المقطم » خلال تلك الفترة وحدها يعادل ما نشرته باقي الصحف المصرية مجتمعة • ومع تقدير الأسباب السياسية المتعلقة باتجاهات هذه الجريدة وأهدافها فان تتبع أنباء الحملة وتغطيتها هو في حد ذاته عمل صحفي يتمشى ومبادئء تتبع الأنباء دون انتظار وصولها (۲) وما يمكن أن يطلق عليه المبادأة الصحفية ، فضلا عن أن « المقطم » قد بدأت منذ تلك الفترة في نشر خرائط ورسوم تكمل بها الحدمة الصحيفة لتغطية أنباء السودان (۳) •

وقد شهدت هذه الفترة عودة الحديث والجدل حول موضوع الحملة وتمويلها وقرار ارسالها وتوقيته وما لذلك من آثار على صحة الجنود ومعاناتهم من قسوة صيف السودان ، وما ترتب على سوء الطقس من انتشار الوباء ، وكان ذلك ميدانا لمعارك صحفية حول قضية التمويل ومدى انتشار الوباء الذي كشفت أسراره جريدة (المؤيد) ، فيما عرف بقضية التلغرافات ·

وتبدأ قضية التلغرافات ببداية ما تعرضنا له من قبل عن

<sup>(</sup>۱) أعداد جريدة « المقطم » ـ من ۱۱ يونية حتى ١٥ سبتمبر ١٨٩٦ ٠

Kirschner Op. Cit., p. 157.

<sup>(</sup>٣) جلال الدين الحمامصي ـ مرجع سابق ـ ص ١٥١ ٠ أ

وجريدة « المقطم » ـ ٢٤ يونية ١٨٩٦ .

تفوق جريدة « المقطم » على سائر الصسحف الأخرى في تقديمها التفاصيل الدقيقة للمعارك وقيامها بالتغطية الصحفية الكاملة لأخبار الحملة وأنباء تحركاتها • وقد كان لذلك أهميته السياسية والصحفية على السواء نظرا لاهتمام الرأى العام في مصر اهتماما بالغا بأنباء الحملة وأخبارها (١) ، مما جعــل السلطات البريطانية في مصر حريصة على تحقيق الرواج والانتشار والنجاح للصحيفة المصرية الأولى الموالية لها وهي « المقطم » ، غير أن « المقطم » بكل ما كان يعرضه من تفاصيل وكل ما ينفرد بنشره من أنباء ، لم يكن في الحقيقة يقدم كل ما لديه أو كل ما يتوافر من معلومات وأخبار ، فقد كان يحرص على أن يحجب ما تعتبره السلطات البريطانية من أسرار الحملة وألا ينشر ما قد يسىء الى الاحتلال ورجاله • وأدى ذلك الى استمرار تعاون الدوائر الاستعمارية في مصر مع هـــده الجريدة وتزويدها بكل ما يمكن أن ينشر من أخبار الحمسلة التي تهافت الشعب المصرى على متابعتها بكل شغف (٢) مع حرمان باقى الصحف وبصفة خاصة جريدة « المؤيد » من هذه الأنباء حتى يتجرد الشبيخ على يوسف من كل سلاح قد يشهره أو يستعين به في حملته على الاحتلال البريطاني (٣) •

وفى اطار هذه الخطة أصدرت نظارة الحربية فى مايو ١٨٩٦ أمرا مباشرا بحرمان « المؤيد » من أنباء الحملة على دنقلة (٤) بل وانصب هذا الأمر على المصالح الحكومية جميعها وسائر الأخبار الرسمية (٥) •

<sup>(</sup>۱) احمد شفیق باشا \_ مرجع سابق \_ ص ۲۲۷ •

<sup>(</sup>٢) ابراهيم عبده ـ أعلام الصحافة في مصر .. ص ١٥٩/١٥٨ •

<sup>(</sup>٣) ابراهيم عبده ـ تطور الصنحافة المصرية ـ ص ١٨٠٠٠

<sup>(</sup>٤) عبد اللطيف حمزة ـ أدب المقالة الصنحفية في مصر ـ ج ٤ ـ ص ١٠٦٠٠

<sup>(</sup>ه) منحمد أمين عبده ـ قضية التلغرافات ـ مجلة الشباب ـ ٢٤ فبراير ١٩٣٦ ـ من ٤٤ ٠

غير أن الشيخ على يوسف لم يكن ليقف مكتوف الأيدى ازاء هذا الموقف الذى يعرض صحيفته للخطر ويهدد رسالته الصحفية ، فحرص على أن يتنسم الأخبار ويستقيها من شتى مصادرها وقد وجد التشجيع والعطف من الخديو عباس نفسه (١) هذا بالاضافة الى ما لجأ اليه من تحايل للوصول الى أنباء الحملة وخاصة تلك الأنباء التى حرصت سلطات الاحتلال على عدم اذاعتها وابقائها في طي الكتمان (٢) .

وبدأ « المؤيد » في نشر ما يصل اليه من أسرار الجملة حتى أنه نشر نص المنشل الذي وزعه السردار على الدراويش في السودان يدعوهم الى الهدوء والسكينة وحرص على ألا يتسرب هذا المنشور الى غير السودانيين حتى لايفسر على اعتباره محاولة استرضاء للدراويش ، كما عهد « المؤيد » الى نشر كشوف بأسماء وعناوين القتلى من رجال الحملة مما تعتبره نظارة الحربية من الأسرار ، ويعد نشره عملا عدائيا موجها ضد السلطات البريطانية غير أن قانون العقوبات لم يسعف هذه السلطات بنصلوص تدين الشيخ على بوسف (٣) ،

وخلال صيف ١٨٩٦ واجهت حملة دنقلة الكثير من المسكلات والمصاعب الادارية والصحية (٤) ، وهذا ما كان ينقله السردار الى كرومر والى نظارة الحربية في تقاريره وبرقياته السرية التي وصل بعضها الى الشيخ على يوسف فلم يتردد في نشرها على صفحات « المؤيد » (٥) ، وكانت أبرزها البرقية التي أرسلها السردار الى

Cromer: Abbas II, p. 44.

<sup>(</sup>٢) عبد اللطيف حمزة \_ أدب المقالة الصمحفية \_ ج ٤ - ص ١٠٦٠٠

<sup>(</sup>٣) محمد أمين عبده ــ مرجع سابق ــ ص ١٤٤٠

<sup>(</sup>٤) مكى شبيكة \_ مرجع سابق \_ ص ٤٣٦ ٠

<sup>(</sup>٥) أحمد شفيق باشا \_ مرجع سابق \_ ص ٢٣١ \*

ناظر الحربية يوم ٢٦ يولية ١٨٩٦ والتى نشرها « المؤيد » فى عدد ٢٨ يولية والتى يعتذر فيها السردار عن تأخره فى مخاطبة الناظر لأن الكوليرا التى تفشت فى الجيش كانت شغله الشاغل ، والتى ذكر فيها عدد الاصابات وعدد الوفيات ونعى اليه بعض ضباط الجيش وتحدث عن تأخر السكة الحديد لسوء حال الوابورات التى تنقلها والتى مضى عليها أكثر من احدى عشرة سنة وان انخفاض النيل عاق سير السفن فى الشلالات .

وهذا هو نص التلغراف الذي نشره « المؤيد » تحت عنوان « أحوال الجيش المصرى في الحدود » :

« تفيد التلغرافات الأخيرة الواردة من كوشبة أمس على نظارة الحربية التفصيلات الآتية عن حالة الجيش المصرى في الحدود وقد أظهر سعادة السردار أسفه من أنه لم يتمكن منذ أيام من ارسال التفصيلات لأنه كان شديد القلق من الكوليرا التي انتشرت هناك في كل نقطة ومركز من مراكز خط المواصلات وفي المعسكرات ثم قال: وقد حصل في أسوان بين عسساكر الحضرة الخديوية الفخيمة ٢٩ اصابة توفى منها ١٥ شيخصا أما في كروسكو فقد حصيلت ٢٢ اصابة توفى منها ١٣ وفاة في حلفا و ١٥٦ اصابة توفي منها ٩٨ وفاة وست وفيات في الجيش البريطاني و ١٨ في حجاي وفي سرس ٩ اصابات و ١١ وفاة وفي مكهرة اصابة واحدة ووفاة وفي سمنة اصابة واحدة ووفاة أيضا وفي أمبيجول على شاطىء النهر خمس اصابات وأربع وفيات وفي آبار أمبيجسول ١٠ اصابات وحمس وفیات وفی عکاشه اصابتان ووفاتان وفی کوشه ۸۸ اصابه و ۵۷ وفاة وفي أطاب اصابة وفاة وفي عمارة ثلاث وفيات وثلاث اصابات ولم تحصل اصابات في الجيش بسواردة وأمل سعادة السردار أن الاحتياطات التي اتخذت تدفع عنه غائلة الوباء ولكن هذا الداء شديد الوطأة جدا بين اللاجئين الى سواردة من الأهالي والآتين اليها من الجنوب بقصد الاحتماء وقد توفى منهم عدد كثير ٠

« ولقد كان سلوك العساكر سلوكا محمودا ممدوحا والاحتياطات التى اتخذت قد ظهرت نتائجها وثمراتها والمأمول أن تخف وطأة الوباء شيئا فشيئا ، ثم قال سعادته ومع نفس الأربع وعشرين ساعة الماضية لم تحصل الا اصابة واحدة ولكن فى مبتدأ الخط الحديدى من جهسة فركة توجد جمسلة اصابات فى الأورطة السابعة وفى الأورطة سكة الحديد ٠٠ واننا نأسف أن ننعى لكم الماجور ( أوين ) الذى توفى بالقرب من آبار أمبيجول وهو ثانى ضابط بريطسانى يتوفى بالجيش المصرى والبكباشى فنىك شقيق فنك باشا والبكباشى تراسك وقد كانا الى صباح أمس الأحد فى صحة تامة وقائمين بواجباتهم كما ينبغى ولكن فى الساعة الرابعة بعد الظهر فتك بهما الوباء فمات الرجلان القويان وأن الوباء لشديد بعد اوقد تأخر وصول السكة الحديد الى هنسا بالنظر لسوء حالة الوابورات القديمة الذى استوجب تأخير وصسول الأدوات اللازمة الكافية لاستمرار العمل بدون انقطساع والا فكان يجب أن يصل القطار الى هنا منذ زمن طويل » (١) ٠

وهاج ناظر الحربية لنشر هذا التلغراف السرى وهاجت معــه السلطات الانجليزية في نظارة الحربية (٢) •

وحرص صاحب « المؤيد » على أن يكرر نفس المعنى والمعلومات على مدى عدة أيام :

م ۱۰۰۰ ان الحاجة حقیقیة وشدیدة وقد یمکن أن الجنود للیوم لم یزالوا فی حالة ضنك شدید مادامت المؤن التی علی البواخر لم تصل الیهم لهذا التاریخ و وجاء منشور سعادة سردار الجیش مؤكدا ذلك بقسوله بأن ما یغنموه یسسسلم الی التعیینات وهی تصرف

<sup>(</sup>۱) جريدة « المؤيد » - ۲۸ يولية ۱۸۹٦ ·

<sup>(</sup>٢) محمد آمين عبده ... مرجع سابق ... ص 48 م

للعساكر كلما تيسر ذلك توفيرا لمؤنة الحكومة • فمنه يستنتج أن الجيش فى عوز لما يغنمه من العدو ولكن ما هى الغنالم ياترى أتتجاوز الحبوب من ذرة ودخن وشعير وما شاكل من زاد الدراويش كلا وهل يكون هذا مع ندرته مأكول جنودنا البائسة المحفوفة بأصناف المكاره والشدائد والتعب والغلب أن الأمر لله وهو عونهم و فو على كل شىء قدير » (١) •

وفى رأينا أن جريدة « المؤيد » قد سلكت مسلكا صـــحفيا سليما وانتهجت الأسلوب العــلمى فى المتابعة الصحفية ليتحول موقفها الى حملة صحفية • وكما هاجمت سلطات الاحتلال مستخدمة ما تحت يدها من معلومات وأسرار ، فقد حرصت على أن تشــهر ذلك أيضا فى وجه جريدة « المقطم » ، وأن تسجل ما أكدته الأيام من صحة المعلومات التى نشرتها عن سوء حال جنود الحملة وحرصت الجريدة فى نفس الوقت على عدم المساس بكرامة وشجاعة الجندى المصرى لتتجنب ردود الفعل وتحتفظ بتعاطف القراء معها ملقية كل التبعات على عاتق القيادة البريطانية وأصحاب قرار ارسال الحملة فذكرت:

المسوق برغبة الانكليز ولفائدتهم الى ميسلان الحرب في صحراء المسوق برغبة الانكليز ولفائدتهم الى ميسلان الحرب في صحراء السودان المحرقة من العناء والبؤس لا بسبب الضرب والطعان الذي فيه الجيش الشبجاع في الميدان على أنه صاحب ذلك الفخار المشهور من قديم الزمان ولكن من هجمات الحر والوباء واللذين صارا أشد وطأة عليه من الزؤام وفضلا عن ذلك فان صعوبة النقل جعلته يحتاج للزاد والمؤونة وهو الشيء الذي اذا ذكره المصريون ازدادت مرارتهم على اخوانهم وفلذات أكبادهم ولكن بينما كنا نذكر هذه المحزنات ونتألم منها ونلوم القواد الانكليز على هذه المخاطرة المربعة

<sup>(</sup>١) جريدة « المؤيد » ــ ٤ أغسطس ١٨٩٦ -

كانت الجرائد المأجورة تطعن علينا وتتهمنا بالغلو والمبالغة والتحامل على أولئك القواد ونحن لم نعجب من وجود الفرق العظيم والبعد الشاسع بين شعورنا وشعور أولئك المأجورين حيث لا ينتظر منهم أن يألموا كما نألم وويل للشجى من الخلى وانما يسرنا الآن أن جريدة المقطم قد رجعت فكتبت فقرة في محلياتها أمس تقول فيها ما نصه ( يشق علينا أن نسمع أخبار ما يقاسيه جنودنا المظفرة من المشاق في مغاور السودان ) » (١) .

وتحت عنوان « حالة الجيش المصرى في السودان « تستطرد جريدة « المؤيد » قائلة :

« ۱۰۰۰ فليت شعرى هل كان لنا حاجة لأن يؤدى الجيش الحدمة في أصعب الأحوال على غير الاضطرار وهل كانت ضرورة ما لركوب هسذا المركب الخسس وسوق الجيش الى الصسحراء لا يستنشقون فيها الهواء الاحاميا كانه يهب من الأتون ولا يشربون الماء الا سخنا يكاد يحرق الأفواه ولا يأكلون طعاما الا غليظا جافيا متبلا بالتزاب والغبار ومع ذلك لا تنفق عليهم الحكومة الكفاف من العيش في مثل هذه المعيشة النكداء فلم تنصفهم على الاطلاق وهي مع ذلك تحملهم من ضروب العناء ما لا يطاق وهل قال المؤيد في جميع ما ذكره الا أن الوقت لم يكن مناسبا لسوق الجنود الى صحراء السودان وان حالة المالية المصرية لا تساعد على مثل هذه الحروب المجومية حيث لم ترغمنا عليها الا المصلحة الانكليزية لا شك أن المجومية حيث لم ترغمنا عليها الا المصلحة الانكليزية لا شك أن المجومية البريطانية والمصرية قد جنتا أعظم جنساية على جيشنا البئيس الذي يقاسى الآن العذاب ألوانا الأولى لتقريرهما الحمسلة السودانية في فصل غير مناسب وعلى غير استعداد والثانية لمتابعتهما السودانية في فصل غير مناسب وعلى غير استعداد والثانية لمتابعتهما

<sup>(</sup>۱) جریدة « المؤید » ـ ۸ أغسطس ۱۸۹٦ .

وجريدة « المقطم » ـ ٧ أغسطس ١٨٩٦ .

لها في هذا الأمر بلا حساب عاقبة · والله يصلح المغبة ويحسن المآل » (١) ·

ولم يكن فى استطاعة السلطات البريطانية وجريدة « المقطم » الاستمرار فى الجدل والمناقشة مع « المؤيد » حول سوء حال الحملة وجنودها فجعلوا معركتهم ضد هذه الجريدة « تتحول الى معركة حول الأخلاقيات الصحفية وحسول عدم مشروعية نشر التلغرافات السرية ، كما حرصست الحكومة على تحريك الدعوى الجنائية ضد صاحب « المؤيد » •

وقد أكدت نظارة الحربية بصورة غير مباشرة صحة المعلومات التى ساقها « المؤيد ، عندما اعترفت بأن ما نشر كان برقية مرسلة من السردار الى ناظر الحربية فى مصر ، وهذا ما اعتمدت عليه فى تحريك الدعوى ضبه صاحب « المؤيد ، وهو أيضا ما حرصت « المقطم ، على نشره ومتابعته حتى أنها انفردت دون سائر الصحف المصرية بنشر كل التفاصيل على النحو التالى :

« علمنا من تفاصيل هذه المحادثة التى نسمع عنها كل يوم نبأ جديدا أن مكتب تلغراف الأزبكية اكتشفها على هذه « الصورة » أرسل سعادة ناظر الحربية موظفا فى نظارته الى مكتب تلغراف الأزبكية يقول ان سعادة السردار أرسل اليه تلغرافا طويلا استلمه بيده ثم أبقاه فى منزله ولم يطلع عليه أحد غيره فى ذلك اليوم ، ثم صدر المؤيد وفيه ترجمة التلغراف ، ، واتفق أن شخصا آخر مسستقلا عن الحكومة ولا علاقة له بها قابل حضرة مدير مكتب التلغراف أيضا وشكا اليه أن تلغرافا جاءه فرآه منشورا فى المؤيد كلمة فكلمة بين تلغرافاته الحصوصية وقد ادعى أن مكاتبه أرسله اليه فلما سمع مدير التلغراف كلامه راجع صور التلغرافات التى

<sup>(</sup>۱) جريدة د المؤيد ۽ ٨ أغسطس ١٨٩٦ ؛

وردت فى ذلك اليوم فوجد أن التلغراف الذى نشر فى المؤيد لم يرد عليه من أحد وانما ورد على الشاكى فأيقن حينئذ أن التلغرافين المذكورين سرقا من مكتبه ، (١) ٠

وبعد أسبوع تابع المقطم نشر تطورات القضية:

«عزمت النيابة على المجىء الى مكتب تلغراف الأزبكية لتحقق قضية التلغرافات المسروقة التى نشرها المؤيد واتصل بنا أن مجلس ادارة سكة الحديد والتلغراف طلب محاكمة السارق وشريكه والحكم على الفريقين بحسب مقتضى المادة ١٤٥ من قانون الجنايات وهسندا نصها: (كل من أخفى من موظفى الحكومة أو البوستة أو مأموريتها أو فتح مكتوبا من المكاتيب المسلمة للبوستة أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنين وكذلك كل من أخفى من موظفى الحكومة أو مصلحة التلغرافات أو مأموريتهما تلغرافا من التلغرافات المسلمة الى المصلحة المذكورة وأفشاه أو سهل ذلك لغيره التلغرافات المسلمة الى المصلحة المذكورة وأفشاه أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالعقوبتين المناكورتين ويحكم أيضا بهاتين العقوبتين على من اشترك مع هؤلاء الموظفين أو المأمورين من آحاد الناس في اخفاء المكاتيب أو فتحها أو اخفاء التلغرافات أو افشائها) • » (٢) •

وتحت عنوان « سرقة التلغرافات » عاود « المقطم » نشر أنباء القضية وقد حرص على ابقائها حية مثارة وقال تحت هذا العنوان :

« اتصل بنا أن سعادة ناظر الحربية أرسل الى النيابة العمومية جوابا فصل فيه كل ما يعلمه عن تلغراف السردار الذى سرق من مكتب تلغراف الأزبكية ونشر في المؤيد وأثبت بأجلى بيان أن ذلك التلغراف لم يخرج من منزله ولم يره أحد غيره قبلما نشر في المؤيد فاستنتج من ذلك ما يستنتجه كل انسان وهو أن صورة التلغراف

<sup>(</sup>۱) جريدة « المقطم » ـ ۱۳ أغسطس ۱۸۹٦ -

<sup>(</sup>۲) جريدة « المقطم » سـ ۲۸ أغسطس ١٨٩٦ •

سرقت من مكتب التلغراف نفسه ونشرت في المؤيد فأرسل الى مكتب التلغراف يشكو من ذلك وينبهه اليه ، (١) •

وبينما حرصت جريدة « المؤيد » على نفى التهم الموجهة اليها (٢) ، نشرت « المقطم » اتهاما جديدا اتهمت فيه موظف مكتب التلغراف توفيق كيرلس أفندى ، والشيخ على يوسف صاحب « المؤيد » بسرقة برقية مرسيلة من مكاتب « المقطم » في ببا ، ونشرها على صفحات « المؤيد » (٣) •

وظلت المعركة الصحفية بين الجريدتين مستمرة حول هذه القضية ، وحرص « المؤيد » خلال هذه المعركة على تأكيد اصراره وعزمه على مواصلة تقصى أنباء حملة دنقلة ونشرها ، ولكنه أيضا استمر في انكار تهمة سرقة التلغرافات مؤكدا براءة موظف مكتب الأزبكية :

« • • • • • يظهر أن المقطم قد أصيب بدوار شديد من الحمى فصار يهذى أشد الهذيان فيما يكتبه عما يسميه سرقة التلغرافات ويدعو مصلحة التلغرافات أو السكة الحديد لطلب محاكمة المؤيد الذى نشر منشور السردار أو تلغرافه عن أحوال الجيش مما لم يعلم به أحد سواه كأن جلب الأخبار التى تبالغ نظارة الحربية فى كتمانها لافادة الأمة المصرية بمجريات الأحوال التى يهمها الاطلاع عليها يعد من قبيل سرقة النقود بوسائل النصب والاحتيال حتى تطلب محاكمة النصابين •

وسيرى أصبحاب المقطم وشبعبيتهم في نظارة الحربية أن المؤيد مقتف آثار الحملة وأخبارها ليفيد الأمة بكل ما يهمها من خفايا

<sup>(</sup>١) چريدة « المقطم » -- ١٣ أكتوبر ١٨٩٦ ٠

<sup>(</sup>Y) جريدة « المؤيد » ... ۱۲ أغسطس ١٨٩٦ ·

<sup>(</sup>٣) جريدة د المقطم » ــ ١٥ أكتوبر ١٨٩٦٠٠

الأمور وخبيئات الأعمال خدمة للوطن العزيز ولو حاكموا كل موظف في الحربية ومصلحة التلغرافات وليقل المقطم ما يقوله صياحا وولولة وعويلا ٠٠٠ ، (١) .

وكانت جريدة « المقطم » تحرص على أن تكرر نشر عبارات تدين بها سرقة التلغرافات وتقبحها :

« ۰۰۰۰ ان لهذه السرقات وأمثالهــا منزلة أقبح من منزلة سرقات اللصوص » (٢) ٠

وقد رد « المؤيد » على هذه العبارة في اليوم التالي وساق تلميحات حول تقاضى «المقطم» أموالا من السلطات البريطانية (٣) ٠

## وجاء بالمؤيد :

«قال «المقطم» في عدد يوم الثلاثاء الماضي ان هذه السرقات وأمثالها (ويعنى بذلك توصل الجرائد للأخبار المهمة التي تبالغ مصالح الحكومة في اخفائها عن أعين الأمة) منزلة أقبح من منزلة سرقات اللصوص ٠٠٠ كان من الواجب على جريدة المقطم أولا وكل جريدة تغار على شرف الصحف ثانيا أن تطلب تحقيق التهمة السنيعة التي أذيعت عن بعضها رسميا قبل أن تهتم بالشيء التي تسميه سرقة تلغرافات الحربية » (٤) .

واتهمت جريدة « المؤيد ، نظارة الحربية وجريدة « المقطم » بتخصيص موظف رسمي لتزويد « المقطم ، بأنباء الحملة ، وقالت :

<sup>(</sup>۱) جريدة « المؤيد » ــ ۱۲ أغسطس ١٨٩٦ •

<sup>(</sup>۲) جریدة « المقطم » ــ ۱۱ أغسطس ۱۸۹٦ ·

۹۹ سامی عزیز \_ مرجع سابق \_ ص ۹۹ ۰

وانور الجندى ـ مرجع سابق ـ ص ٥٠٠

ر٤) جريدة د المؤيد ۽ ١١ أغسطس ١٨٩٦ ٠

« هل يمكن للمقطم اذا استحلفناه بذمة أصحابه وشرفهم ونزاهتهم أن ينشروا لنا اسم مكاتبه المرافق للحملة حتى يعلم القراء ان كان موظفا بمرتب من ادارة الجريدة أو من مستخدمي الحربية الذين ينقدون مرتباتهم من أموال الرعيسة ليؤدوا فيها وظائفهم بالأمانة لا أن يكونوا عمسال الجرائد سرا وموظفسين في الحربية جهرا ٠٠٠ » (١) •

وأثارت هذه القضية اهتمام الرأى العسام في مصر حتى أن قاعة المحكمة كانت تضيق بمن فيها بينما حشود الجماهير تحيط بمبنى المحسكمة من الخسارج متلهفة الى معرفة ما يدور داخل القاعة (٢) وقد تجنبت جريدة «المؤيد» نشر نص الحكم الذي يبرى الشيخ على يوسف ويدين توفيق كيرلس موظف مكتب التلغراف ، بينما نشره « المقطم » وضمنه تعليقه الذي يوحى فيه باستئناف النيابة لهذا الحكم:

«حكم قاضى محكمة عابدين الجزئية أمس بالحبس ثلاثة أشهر وبالحرمان من وظائف الحكومة خمس سلسنين على توفيق كيرلس مستخدم التلغراف لأنه أفشى تلغراف السردار وبرأه من سرقة تلغراف المقطم • وحكم ببراءة سماحة على يوسف صاحب المؤيد من المشاركة في تلك السرقة وبقى الحكم الأخير في هذه القضية لمحكمة الاستئناف الأهلية لأن النيابة لا يمكن أن تقبل هذا الحكم بل لابه لها من الاستئناف » (٣) •

غير أن الحكم الصادر من الاستثناف الأهلى قد صدر مؤيدا

<sup>(</sup>۱) جريدة د المؤيد ۽ ـ ۱۳ أغسطس ۱۸۹٦ ٠

<sup>(</sup>٢) أحمد شفيق باشا \_ مرجع سابق \_ ص ٢٣١ •

وعبد اللطيف حمزة \_ أدب المقالة الصحفية في مصر \_ ص ١١٠ ٠ .

<sup>(</sup>٣) جريدة د المقطم ۽ ـ ٢٠ نوفمبر ١٨٩٦ ؛

لحكم محكمة عابدين الجزئية ، « واستقبلته الجموع التي احتشدت حول مبنى المحكمة بمظاهرة وطنية شعبية وصفقت وهللت للشيخ ( المقصود الشيخ على يوسف ) وأقبلت عليه تهنئه » (١) .

واننا نرى أنه اذا كان لهذه القضية أثرها في الرأى العام المصرى الذى شغف بأحداث حملة دنقلة وما ينشر عنها من أنباء ، فقد كان لها رد فعل قوى في الدوائر الرسمية الى حد يجعلنا نتصور أن ذلك القائد البريطاني الشهير كتشيير سردار الجيش المصرى كان وسط مسئولياته الجسيمة خلال قيادته للجيش الزاحف نحو الجنوب يضع في اعتباره موقف الصحف المصرية من الحملة وبصيفة خاصة موقف « المؤيد » وصاحبه الشيخ على يوسيف ، ودليلنا على ذلك أن كتشنر بعد تجريده دنقلة وقف يتحدث في حفل ودليلنا على ذلك أن كتشنر بعد تجريده دنقلة وقف يتحدث في حفل تكريمه الذي أقامه له اللورد كرومر في القاهرة وأثار ذلك وحرص كرومر ويقول:

ر ۱۰۰۰ انه يشاع أن همة الجنسود المصرية قد تأثرت في المعيشة الصعبة والأشغال الشساقة ، وبما أننى أعرف من المكاتب الذي أذاع هذه الأخبار غير الحقيقية عن الجنود المصرية ، فاننى أحقق لكم أن الضباط والعساكر قاموا بتنفيذ كل ما أمروا به من الأعمال الصعبة بكل ارتياح ، وبما أنهم قاموا بالتجربة التي أعطيت لهم الثقة في أعمالهم وأدركوا قيمة قوتهم فان صسبرهم سيكون آكثر

<sup>(</sup>۱) جریدة د مصر ، ... ۲۱ دیسمبر ۱۸۹۳ •

وعبد اللطيف حمزة \_ ادب المقالة الصغية في مصر \_ ج ٤ \_ ص ١١٠٠٠

وعزمهم أشد حتى يقوموا بأعمال أكثر مشـــقة وألما بمجرد طلب وطنهم استرجاع باقى البلاد السودانية » (١) •

وهكذا يثبت لنا الى أى حد تأثرت حملات استرجاع السودان بالرأى العام فى مصر مثلما أثرت فيه وكان ذلك من خلال الصحف المصرية •

<sup>(</sup>۱) احمد شفیق باشا \_ مرجع سابق - ص ۲۸۹ •

## الصراع الأنجلو فرنسي وانعكاسه على الصحف اليومية المصرية

## الصراع الأنجسلو فرنسي وانعكاسه على الصحف اليوهيسسة المصرية

وقد دارت معركة صحفية عنيفة حول هذه القضية كان طرفاها الرثيسيان « المقطم » و « المؤيد » واشتركت فيهـــا بقدر سائر

Report by Her Majesty's Agent and Consul General
on Finances Adminestration and Condition of the Sudan
in 1898 London (1899) p. 1.

الصحف الأخرى • وكان الخلاف بين الصحف المصرية حول قضية صندوق الدين يعبر عن كل أبعاد الخلاف السياسي بين أنصار الاحتلال البريطاني في مصر من جهة ، وبين معارضييه ومؤيدي فرنسا من جهة أخرى • واتخذ هذا الخلاف من الصيحف المصرية ميدانا من ميادين الصراع عندما التزمت بعض الصيحف بالدعوة لوجهة النظر الفرنسية بينما اتجهت الأخرى الى الدفاع عن الاحتلال البريطاني وموقفه من القضية ، وان اتفقوا جميعا في وضع رداء الدفاع عن مصلحة مصر •

وما من شك في أن تقرير ارسال حملة دنقلة بصورة مفاجئة دون أن يوضع في الاعتبار المصاعب الماليـــة والعسكرية ودون التمهيد لها (١) ، كان له أنره البالغ في ازدياد حملة المعارضة التي كان من بين ما استندت اليـــه حالة الخزانة المصرية وحاجتها الى الأموال التي أنفقت على الحملة (٢) .

ومنذ اتخاذ قرار ارسال حملة دنقلة بدأت جريدة « المؤيد » حملتها الصحفية حول الأموال اللازمة للحملة حتى قبل أن يوافق صندوق الدين على طلب سولسبرى باقراض مصر مبلغ نصف المليون جنيه وكان سولسبرى قد طلب ذلك من صندوق الدين يوم ١٨ مارس ١٨٩٦ (٣) ، وأعلنت « المؤيد » موقفها من ذلك وأشارت منذ البداية الى خطورة قيام انجلترا بتحمل نفقات الفتح ، ونشرت رأيها في سياق خبر نسبته الى مصادر انجليزية دون أن تحددها ، وقالت :

« يشيع بعضهم عن المصادر الانكليزية أنه اذا رفض صندوف

Cromer: Modern Egypt, vol. I, p. 83.

<sup>(</sup>٢) أحمد سُفيق باشا \_ مرجع سابق ، ص ٢٩٩٠

<sup>(</sup>۳) محمد فؤاد شکری ـ مرجع سابق ، ص ۵۰۶ ۰

الدين الموافقة على المبلغ المطلوب للحملة المصرية تتولى انكلترا الإنفاق عليها من أموالها الخاصة وهو ان صبح يجب أن تفطن أوربا لما وراءه من المقاصد السياسية الكبرى » (١) .

غير أن جريدة « المقطم » كانت قد سبقت في عرض الموضوع ولكن من وجهة نظرها ، وضمنت ذلك ملحقها الذي أصدرته عن « فتح السودان » (٢) ، وقالت فيه :

ان نفقات الحملة قدرت بمبلغ خمسمائة ألف جنيه تحصل عليها الحكومة المصرية من الأموال الاحتياطية وأنها طلبته بالفعل من صندوق الدين وان أعضاء الصندوق أرسلوا يطلبون تصديق دولهم على ذلك » (٣) .

## وقالت:

« المأمول أن الدول تصادق على هذا الطلب اجماعا لا سيما وأن الأكثرية وهى انجلترا وألمانيا وايطاليا والنمسا تصادق عليه بلا منازعة والأكثرية تقوم مقام الاجماع من هذا القبيل وقد فتحت المالية اعتمادا لنظارة الحربية تستوفيه من أصل المال الذي تأخذه من صندوق الدين » (٤) •

وظل « المقطم » يتابع الموضوع حتى آنه كان يشير الى ما تم والى مالم يتم ونشر فى ملحقه التالى مايفيد أن رد الدول على صندوق الدين لم يصل وكانت جريدة « المؤيد » سباقة فى تأكيدها رفض روسيا وفرنسا لهذا الطلب وأشارت الى أن الطلب لم يقسدم من

<sup>(</sup>۱) جریدة « المؤید » ــ ۱۸ مارس ۱۸۹٦ ·

<sup>(</sup>٢) ملحق جريدة المقطم \_ ١٦ مارس ١٨٩٦٠

<sup>(</sup>٣) نفس المصدد •

<sup>(</sup>٤) ملحق جريدة المقطم ... ١٧ مأرس ١٨٩٦ ء

الحكومة المصرية وأنه قدم من اللورد سولسبرى الذى أبلغه الى سفراء الدول (١) وهذا يتفق مع الحقائق التاريخية التى وردت فى المراجع المختلفة (٢) •

## وقالت جريدة « المؤيد » :

« ان روسيا وفرنسا لا تجيبان مطلقا على هذا الطلب وربما أجابت ألمانيا لأن مصلحتها السياسية الحاضرة تقضى بمساعدة ايطاليا التى اتخذتها انكلترا أحبولة لاجتذابها نحوها وفصلها عن روسيا وفرنسا في مسائل الاستعمار ـ على أن الحقيقة أن لا منفعة لايطاليا من الحملة المصرية كما أنه لا منفعة لمصر نفسها منها » (٣) ٠

ثم عادت جريدة « المؤيد » في ملحقها الذي أصدرته ثالث أيام عيد الفطر الى نشر خبر اجتماع أعضاء صندوق الدين لبحث طلب الحكومة المصرية ، ولكنها ضمنت الخبر ما يفيد أن المبلغ المطلوب هو لفتح السودان لصالح بريطانيا تحت سستار حماية الحدود الصرية ، وقالت :

« ان الصندوق سيطلب من الحكومة ايضاحا لطلبها المجمل لأنها لم توضح فيه أن هذا المبلغ مطلوب نفقة لحمسلة مهاجمة المدراويش بل لوقاية الحدود المصرية وتقويتها وابعاد العدو عنها وهي تعمية لا وجه لها اذا كان سر الأمر في أفواه العامة ويلفظ به اليوم كل انسان » (٤) .

<sup>(</sup>۱) جریدهٔ المؤید ـ ۱۸ مارس ۱۸۹۳ ۰

<sup>(</sup>۲) محمد فؤاد شکری : مرجع سابق ، ص ٥٠٤ -

ومكى شبيكة : مرجع سابق ، ص ٤٤٠ ٠

<sup>(</sup>٢) جريدة المؤيد ... ١٨ مارس ١٨٩٦ •

<sup>(</sup>٤) ملحق جريدة المؤيد .. ١٨ مارس ١٨٩٦ ٠

وبینما نجد « المؤید » وقد وضع رأیه فی سیاق الخبر و کشف عن موقفه من موضوع تمویل الحملة .. فان « المقطم » قد نشر الخبر مجردا من کل رأی ، وفی کلمات موجزة ، ثم نشر مقالا مستقلا قدم من خلاله الرأی الذی یؤید قرار ارسال الحملة و تغطیة تکالیفها بواسیطة صندوق اللهین ، ویحمل الخبر الموجز الذی نشره «المقطم» ردا ضمنیا علی الخبر الذی سبق نشره فی جریدة « المؤید » حول عدم تقدم الحکومة المصریة بطلبها لصندوق الدین والاعتماد علی اتصال سولسبری بالسفراء (۱) ، ویبدو أن « المقطم » کان أکثر الماما بما یجری عندما قال :

ان الحكومة المصرية كتبت اليوم الى صسندوق الدين تطلب مصادقته على أخسل المال اللازم لفتح دنقسلة من الاحتيساطي العمومي » (٢) ٠

ثم قالت في مقالها الذي نشر في نفس اليــوم تحت عنوان فتح السودان »:

« ان قرار ارسال الحملة يوافق مصلحة مصر لأنه يرد السودان اليها ومنافع ذلك لا تخفى على أحد كما قال رياض باشا ٠٠٠ وان فتح السودان يحتاج الى المال والمال موجود الآن والوصول اليه ميسور لاتفاق أربع دول على جواز أخذه من صندوق الدين بخلاف ما لو طلبته مصر في وقت آخر » (٣) ٠

وهكذا نرى أبعاد الخلاف حول قضية التمويل وقد انعكست بوضوح منذ البداية على صفحات الصحف اليومية المصرية الى حد أن الصحف ـ سبقت الموافقة

<sup>(</sup>۱) جريدة المؤيد ... ۱۸ مارس ۱۸۹٦ ٠

<sup>(</sup>٢) تقس المرجع •

۳۱) جریده المقطم ـ ۱۸ مارس ۱۸۹۳ -

الرسمية للدول المختلفة وتنبأت بكل ما وقع بعد ذلك وحددت موقف كل دولة من الدول الست لصندوق الدين ، وما ستلجأ اليه كل من انجلترا من جهة وفرنسا وروسيا من جهة أخرى ، وهذا ما تم بالفعل (١) محققا النبوءات الصحفية لكل من المقطم والمؤيد وان كل منهما دلل على ما سيجرى وعلق عليه من وجهة نظره الخاصة ٠

غير أن باقى الصحف المصرية لم تكن ـ فى معالجتها لقضية تمويل الحملات بهذا الوضوح الذى ظهر جليا فى موقف كل من «المؤيد» و «المقطم» باستثناء «الأهرام» الذى اتخال موقف التأييد لوجهة النظر الفرنسية مدعما بذلك موقف «المؤيد» وهذا ماذكره عمر الدسوقى وسامى عزيز وسيلادن Sladen (٢) .

وبدت الصحف الأخرى أكثر موضوعية وأكثر قربا من موقع الحياد · ومن أمثلة ذلك ما عرضته جريدة « الاتحاد المصرى » في أول مقال لها عن حملات السودان عندما قالت عن التمويل :

« ۱۰۰ وقد طلبت نظارة الحربية مبلغا قدره خمسمائة ألف جنيه لنفقات هذه الحرب فرضيت الحكومة بانفاق هذا المبلغ ودفعت نظارة المالية من أصله مائة ألف جنيسه على أن صندوق الدين لم يصادق حتى الآن على صرف تلك القيمسة وان لم تكن من المبالغ المخصصة للديون بل من الاحتياطى الحر الذي يمكن للحكومة أن تتصرف فيه برضى أغلبية أعضاء صندوق الدين ، وهذه الأغلبية حاصلة عليها اذ لم يتوقف في التصديق الا العضسوان الروسي

۱) محمد فؤاد شکری : مرجع سابق ، ص ۵۰۶ ۰

<sup>(</sup>۲) عمر الدسوقى : مرجع سابق ، ص ۲۰ ، ۸۰ ، سامى عزيز : مرجع سابق ، ص ۱۶۲ ٠

Sladen : Op Cit., r. 125. : وكذلك :

والفرنساوى وقيل انه اذا صادق بقبة الأعضاء على صرف المبلغ فهما يسمع يسمع الله من المسماكل السماسية » (١) ٠

غير أن جريدة « الاتحاد المصرى » لجأت بعد ذلك الى التقليل من شأن معارضة فرنسا وروسيا والتهوين مما قد يترنب على عرض الأمر على المحاكم المختلطة واعتبرتها غير مختصة بنظر ذلك الأمر ويبدو أن « الاتحاد المصرى » قد بدأت تؤمن بحتمية استمرار الحملات باعتبارها الأمر الواقع ، وقد عبرت عن ذلك في مقالها الرئيسي الذي نشر في صدر الصفحة الأولى تحت عنوان «صندوق الدين» وتناولت فيه تفاصيل موضوع التمويل وتطورات القضية كما يلى :

« في يوم الخميس الماضي عقد مجلس صندوق الدين جلسة خصوصية للنظر في مسألة الاعتماد المالي الذي طلبته مصر للقيام بمصاريف الحملة السودانية فدارت رحى المداولات واشتد الجدال وكانت النتيجة أن الأعضاء الانكليزي والنمسوي والألماني والايطالي قرروا اعطاء مبلغ الخمسماية ألف جنيه المطلوبة وأما العضلوان الفرنسوي والروسي فقد رفضا الاشسستراك بالرأى فصدر الحكم بالأغلبية » •

« على أن العضوين الفرنساوى والروسى لم يكتفيا بالرفض بل أقاما الحجة رسميا ورفع بعض الماليين الفرنساويين قضية على صندوق الدين أمام المحاكم المختلطة فجاء المحضر الى الأعضاء الذين قرروا الاعتماد بطلب الحضور الى المحكمة في اليوم المعسين لسماع الدعوى وهو ١٣ أبريل القادم • وهذا أمر خطير لم يسبق له في مصر مثيل وسيكون لهاته الدعوى أهمية عظيمة لمعرفة ما اذا كان يمكن للأكثرية الحكم باعطاء المبالغ التي تطلبها الحكومة المصربة من

<sup>(</sup>۱) الاتحاد المصرى \_ ۱۹ مارس ۱۸۹۳ .

المال المقتصد من دخالها السنوى والذي تودعه صليله الدين ستكون أمانة ٠٠٠ فبالقضية المقامة الآن على أعضاء صندوق الدين ستكون نقيلة البحث المهمة فيها تطبيق معنى الاتفاق واذا كان يشمل حقيقة السلودان أم لا واذا كانت السلودان لا تزال معتبرة من داخلبة القطر المصرى أو اذا كان تركها مدة جعلها خارجة عنه وبلادا مسنقلة عدوة لمصر » (١) .

وفى نفس العدد نشرت الجريدة خبر استلام نظارة المالية مبلغ ٢٠٠٠ر جنيه · وقالت :

« ان اعتراض العضوين الفرنساوى والروسى لم يمنع ادارة مجلس الصندوق عن دفع مبلغ مائتى ألف جنيه من أصل الخمسمائة ألف المطلوبة فاستلمتها نظارة المالية شبيك على لندرا · أه القضية المقامة على صندوق الدين والحكومة الحديوية فقد رفعها بعض الماليين الفرنسيين برئاسة المسيو هربو والظاهر أن حكومتنا لم تحفل بهاته الدعوى واستلمت المبسلغ الذى ذكرناه تاركة للمجسالس المختلطة الحرية في اجراء ما ترغب اجراءه وكذلك صندوق الدين فانه لم يحفل بذلك اعتمادا على أن المجالس المختلطة لا يمكنها ولبس من احتصاصها النظر في ذلك » (٢) ·

وقد تجنبت جريدة « مصر » اتخاذ موقف محدد من عضية التمويل ولجأت الى النقل عن الصحف الأخرى بما فى ذلك الصحف الانجليزية والفرنسية ، وهى بذلك قد عرضت وجهتى النظر دون أن تلتزم بالدفاع عن وجهة نظر بعينها ونشرت جريدة « مصر » فى صفحتها الأولى تحت عنوان « أقوال الجرائد الأجنبية » ما يلى :

<sup>(</sup>۱) الاتحاد المصري \_ ۲۹ مارس ۱۸۹٦ ٠

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع •

## « قالت جريدة المورننج بوست :

« أن الأموال المصرية المقتصدة في صندوق الدين لا يمكن ان نمسكها الحكومة الانكليزية الا بعد نصديق الدول بالاجماع على ذلك وخصوصا الدولة الفرنساوية التي هي صاحبة الشان الأول في هذه المسألة وانه اذا كان الغرض من الحملة على دنقلة هو مساعدة الايطاليين والأخذ بناصرهم في كسلا فالواجب على الحكومة الانكليزية في هذه الحالة أن تنفق عليها من خزينتها وليس من الخزينة المصرية لأن مال مصر يجب أن يصرف فيما يفيد مصر وما تحتاج اليه من الاصلاحات الداخلية والمشروعات الوطنية العمومية » (١) .

وظلت أخبار قضية صندوق الدين تفرض نفسها على سائر الصبحف المصرية طوال نظر الدعوى ، وقد عبرت جريدة « الاتحاد المصرى » عن مدى اهتمام الرأى العام بهذه القضية وعن احتمالات تحمل الخزانة البريطانية لمصروفات الحملة ، وقالت :

« يعلق الناس على الدعوى المقامة من الماليين الفرنساويين على الحكومة المصرية وعلى صندوق الدين أهمية عظيمة لأنها دعوى لم يسببق لها مثيل في وادى النيل وينظرون ما ستقرره المحكمة المختلطة بشأنها ٠٠ والغالب على الظن أن الحكومة الانكليزية لا ترجع حالا عن حملة السودان وربما أنفقت من خزينتها لأن ذلك يجعل لها حقا في امتلاك ما تفتحه برجالها ومالها من البلاد السودانية بدلا من أن تكون هاته البلاد عائدة الى مصر وهو ما يتحاشاه رجال حكومتنا الكرام وما لا تود الدولة الأوربية نفسها وعلى أن أكثر الأفكار في انكلترا غير ميالة الى الحملة وقد طعن عليها كبار الرجال مثل اللورد روزبرى والمسستر مورلى وتشارلس ديلك وغيرهم طعنا فادحا

<sup>(</sup>۱) جریدة مصر ـ ۲ آبریل ۱۸۹۳ ،

لو أصاخت الحكومة الانكليزية اليه أذنا صاغية لعدلت عن عزمها منذ الآن » (١) ·

وقد كانت جريدة « الاتحاد المصرى » بالفعل من أكثر الصحف المصرية اهتماما بقضية التمويل بل وأفردت لها من مساحتها أكثر مما فعلت أية صحيفة أخرى باستثناء « المقطم » الذى انفرد بالتنبؤ باحتمالات تأجيل نظر القضية اجابة لطلب المدعين (٢) ، كما انبرى لهاجمة جريدة « المؤيد » والرد عليها فيما تثيره حول الحملة ، وأبرز خبر تشكيل لجنة تعارض لجنة الدائنين الفرنسيين أصحاب الدعوى التى تنظرها المحكمة المختلطة :

« اجتمع حضرات الوجهاء رستوفتش بك والمسيو رزفوداكى والخواجات سوارس والمسيو دلاهى من أصحاب السندات المصرية التى تبلغ قيمتها ٢٠٠ ألف جنيه وألفوا لجنة ضهد المدائنين الفرنساويين الذين أقاموا الدعوى على الحكومة وصندوق الدين وعلى نظارة المالية ألا يعتدوا بدعوى اللجنة الباريسية « التى لا تعين مبلغ سنداتها » وقد اعترضوا فيها على اعتراض اللجنة الفرنساويين من ثلاثة أوجه : أولها أنه مناقض للمادة الثالثة من الأمر العالى الصادر في ١٨ يوليو سنة ١٨٨٨ • وثانيهما : أنه وخيم العاقبة على المالية المصرية لأنه يجعل صندوق الدين أسير عضو واحد من أعضائه • ثالثهما أنه يجعل وضع قيمة السندات وذلك لا يوافق مصلحة الدائنين • وبلغنا أن جماعة من تجار انكلترا الذين بيدهم سيندات بخمسمائة ألف جنيه اعترضه والحريين يرون رأى هذه اللبريسية • هذا ولا ريب أن كل المدائنين المصريين يرون رأى هذه اللبجنة وأن أصحاب المصالح راغبون في استرجاع السودان راضون

<sup>(</sup>۱) الاتحاد المصرى ... ٢ أبريل ١٨٩٦ .

<sup>(</sup>٢) حريدة « المقطم » ــ ١٢ أبريل ١٨٩٦ ·

عن حملة دنقلة ولا عبرة بعد ذلك بأقوال المرجفين وسُنقشقة لسان الذين لا مصلحة لهم الا الكلام » (١) .

وكذلك حملت جريدة « المقطم » لواء الدعسوة الى التقشف وانفردت بنشر نبأ قرار مجلس النظار الذى يدعو المصالح الحكومية الى الاقتصاد فى النفقات لمواجهة ما تتطلبه حملات السودان من مصروفات مما يستوجب الاكتفاء باستكمال المشروعات التى خصصت لها بالفعل اعتمادات مالية أو شرع العمل فيها ، أما بالنسبة للمشروعات الأخرى فتقتصد الأموال المخصصة لها ، وذلك لتغطية احتياجات الحملة (٢) .

واذا كنا قد سبجلنا للمقطم ما حققه من سبق في نشر أنباء الحملة وتفاصيل أخبارها ، ودقته في هذا الشأن ، فلابد هنا من أن نشير الى ما وقع فيه عندما نفى خبرين حقيقيين عاد بعد ذلك الى تأكيدهما ، والخبر الأول كان حول حصول الحكومة على مبلغ ١٥٠ ألف جنيه من أصل المبلغ المطلوب لنفقات الحملة ، أما الثاني فكان خبر قيام العضو الروسي والعضو الفرنسي بمنع صندوق الدين من دفع مزيد من المال للحكومة المصرية ، وقد نشرت جريدة « المقطم » الخبرين باعتبارهما من الشائعات الكاذبة ، وقالت :

« شاع أن الحكومة استلمت من المال الاحتياطي مائة وخمسين الف جنيه أخرى من أصل ٥٠٠ ألف جنيه التي تقرر انفاقها على حملة دنقلة وهي اشاعة غير صحيحة وشاع أن العضو الروسي والعضو الفرنساوي في صندوق الدين أقاما الخجز على منح الحكومة المال الذي طلبته لحملة دنقلة من المال الاحتياطي وبعشا بانذار الى

<sup>(</sup>١) تقس المصدر •

<sup>(</sup>٢) جريدة المقطم - ١٤ أبريل ١٨٩٦ •

بقية رفاقهما على يد المحكمة المختلطة يعترضان على تسليم المال الى الحكومة ويحفظان حقوقهما في هذا الشأن ولكن يؤكد الثقات أن لا صبحة لهذه الاشاعة » (١) ٠

ثم عادت جريدة « المقطم » في اليوم التالى لتنشر تصحيحا تؤكد فيه صحة الخبرين بعد أن كانت تعتبرهما من الشائعات غير الصحيحة • وقد لجأت الى الادعاء بأنها كانت قد شرعت في نشر الخبرين باعتبارهما من الأخبار الصحيحة غير أن مصدرا لم يشر اليه المحرر نفى صحة كلا الخبرين مما اضطر « المقطم » الى التغيير خلال الطبع • وقد استهل تصحيحه قائلا :

« طبعنا أمس جانبا من المقطم متضمنا حبرا صحيحا عن استلام الحكومة ١٥٠ ألف جنيب من أصل ١٠٠ ألف جنيب من المال الاحتياطى ثم أكد لنا بعضهم أن الحبر اشاعة غير صحيحة وأسند روايته الى ثقة لا يراجع فى قوله ٠ فصححنا روايتنا الصحيحة طبقا لذلك فى ما بقى من أعداد ٠ ثم تبين أن صاحبنا قد وهم فى ما أوهم وانا أصلحنا الصواب بالخطأ ٠ فاقتضى أن نعيد اليوم أن الحكومة استلمت المبلغ المذكور وأن العضو الفرنساوى والعضو الروسى فى صندوق الدين اعترضا على ذلك وأرسلا اعتراضهما الى رفاقهما من أعضاء الصندوق والى نظارة المالية على يد المحكمة المختلطة ٠٠ » (٢)

غير أن أكثر ما يثير اهتمامنا بالنسبة لقضية صندوق الدين هو أن الصحف المصرية قدمتها باعتبارها صورة من صور الصراع بين فرنسا وانجلترا ، وتبنت بعض الصحف وجهة النظر الفرنسية تدافع عنها مثلما فعلت جريدتا « الأهرام » و « المؤيد » بينما كانت « المقطم » تعكس وجهة النظر البريطانية ، واتخسفت الصحف الأخرى موقفا أكثر موضوعية جعلها تبدو في صورة الصحف

<sup>(</sup>١) جريدة المقطم \_ ٢١ ابريل ١٨٩٦ ٠

<sup>(</sup>٢) جريدة المقطم \_ ٢٢ ابريل ١٨٩٦ .

المحايدة • وقد لا نجد هذا الأمر واضحا بالنسبة لموقف آخر منلما الضح في موقف الصحف المصرية خلال نظر قضية صندوق الدين وأثناء أزمة فاشودة •

وتولت جريدة « المقطم » السرد على ما كان ينشره الموالون المرنسا ، وذهبت الى وصفهم بالمأجورين ، وأطلقت على هذه الصحف تعبيرا خاصا وقالت أنها « الجرائد المحلية الفرنسية » ومن أمثلة ذلك ما نشرته حول نفقات الجنود الإيطالية في كسسلا وهو خبر روجت له الصحف المؤيدة لفرنسا بهدف اثارة الرأى العام ضد النفقات التي تتحملها الحكومة المصرية في سبيل اعادة فتح السودان لحساب بريطانيا ، وبينما كان ذلك مطروحا روجت نفس الصحف الم يتردد عن مطالبة ايطاليا للحكومة المصرية بتحمل نفقات الجنود الايطاليين في كسلا ،

ولذلك فقد لجأ « المقطم » الى الرد على هذه الصحف وتكذيبها مستخدما أسلوبا عنيفا ومباشرا · فقال :

« أكثرت الجرائد المحلية الفرنسساوية والمأجورة للفئة الاستعمارية من الارجاف هذه الأيام بأن حكومتى انكلترا وايطاليه تطلبان من الحكومة المصرية دفع نفقات الجنود الايطالية المحتلة كسلة بناء على أن تخليها لمصر بعد مدة وأن عطوفة مصطفى باشا فهمى اجتمع بجانب اللورد كرومر ومتولى أعمال القنصسلية الايطالية الجنرالية وذاكرهما فى ذلك والحل أن عطوفة لم يجتمع بهما فى هذه الأيام ولا جرت مذاكرة من هذا القبيل على الاطلاق ولا فاتح أحد الحكومة المصرية بذلك على وجه رسمى أو غير رسمى و نقول هذا تقريرا للحقيقة لا استهجانا لأمر لو صح لكان فى رأينا نافعا

<sup>(</sup>١) جريدة المقطم - ٢٢ ابريل ١٨٩٦٠

لمصر لا مضرا بها اذ خير لمصر أن تدفع نفقات حامية يحمى بهسا الآن جانبا من أملاكها ثم ترده اليها من أن يستولى الدراويش عليه ثم تضطر أن تنفق ذلك المال وتبسلل فوقه أرواح الرجال على استرجاعه منهم • ولكن الحقيقة أنه لم يجر شيء مما قالته تلك الجرائد والحق أولى أن يقال على كل حال » (١) •

وبالنسبة لسير الدعوى فى المحكمة المختلطة ، اقتصرت جريدة « المقطم على سرد مختصر لما يجرى فى المحكمة دون تعليق وكأنها تحرص على دفع القضية برمتها الى خارج الضاوء أو الى عالم النسيان • وكان نشر أنباء الدعوى يتم فى عمود الأخبار المحلية •

« أجلت محكمة مصر المختلطة الحكم في قضية صندوق الدين والحكومة المتعلقة بحملة دنقلة الى يوم الاثنين الآتى ٦/٨» (٢) ٠

« صدر اليوم حكم محكمة مصر المختلطة الحكم في قضية المال الذي أخذ من صندوق الدين لحملة دنقلة وخلاصته أن المحكمة مختصة بالنظر في هذه القضية وأن أصحاب السيندات المصرية وعضوين بصندوق الدين شكيب باشا والمستر جيسون مخرجون من هذه القضية وأن الحكومة ترد الى صندوق المال الذي أحيذته منه مع فائدة على معدل ٥٪ سنويا من حين أخذه ولم تتعرض لمسألة أعضاء صندوق الدين الأربعة الذين وافقوا على اعطاء المال وأخلت طرف الصندوق والمراقب وأبلغت صندوق الدين وأن يمسك عن الحكومة المال الذي يستحق دفعه اليها حتى يسترد المال الذي أخذته مع فائدة وأن تدفع الحكومة نفقات الدعوى ماعدا نفقيات المدانين المصريين فيدفعونها هم » (٣) ٠

<sup>(</sup>١) جريدة المقطم \_ ٢٠ مايو ١٨٩٦٠

<sup>(</sup>٢) جريده المقطم \_ أول يونية ١٨٩٦ .

<sup>(</sup>٣) جريدة المقطم \_ ٨ يونية ١٨٩٦ ٠

اما جريدة « المؤيد » فقد سرصت على الاسستمرار في اتارة الموضوع برمته ، وتخيرت من البرقيسات الني ترد عن اجتمساعات مجلس العموم الانجليزي ما تعتبره مناسبا لتحقيق هدفها • وكان من بين ذلك ما أثارته المعارضة في مجلس العموم حول معارضتهما تحميل حكومة الهند مصاريف حملة سواكن (١) ، وقد علقت جريدة « المؤيد » على ذلك في اليوم التالى قائلة :

« فمن العدل والصواب أن تتحمل خزينة انكلترا نفقة كل عمل يجرى فى مصر والهند حماية لمصلحتها فيهما ولكن الانكليز أتقنوا سيسياسة المواربة فاتخذوها سلاحهم لتنفيسند كل مشروع أرادوا (٢) .

واتخذت جريدة « الاتحاد المصرى » من هذه القضية موقف التأييد لوجهة نظر الحكومة البريطانية التى تهدف الى تحمل مصر والهند جميع نفقات الحملة · وقالت :

« ٠٠٠ لأنه لولا الامبراطورية الهنسسدية لما كانت لانكلترا مصالح في القطر المصرى فمن العدل أن تتحمل الهنسسد جانبا من النفقات المبدولة في سبيل المدافعة عن مصالحها » (٣) .

كما حرصت جريدنا « الاتحساد المصرى » و « مصر » على ابراز بعض النتائج الاقنصادية لاعادة فتح السودان من خسلال معالجة قضية التمويل ، ولا يخفى على من يحلل المقسسالات التى نناولت ذلك أهمية ما تضمنته من ردود غير مباشرة على ما أثير طول ارهاق الميزانية المصرية بنفقات السودان .

<sup>(</sup>۱) جریدة المؤید - ۷ یولیة ۱۸۹۲ ۰

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ــ ٨ يولية ١٨٩٦ ٠

۳) جریده الاتحاد المصری - ۱۶ یونیة ۱۸۹۳ -

« ٠٠٠ وقد قال بعض التجــار الذين لا يجهلون حال السبودان ويعرفون أحـوال أم درمان أن ثروة الخليفة عظيمة جدا وعلى الخصوص بين الفيلة وأنه اذا استولى المصريون على تلك الثروة سددت نفقات الحملة وزادت عنها » • (١)

بينما تتحدث « الاتحاد المصرى » عن ثروة الخليف التي تكفى لسد نفقات الحملة ، تتحدث جريدة « مصر » عن الأهمية الاقتصادية لاسترجاع دنقلة والرواج المنتظر ·

وتحت عنوان « النفع من دنقلة » قالت جريدة مصر :

« ۰۰۰ وأما سكك الحديد ستصل الى دنقلة يوما فأمر مقرر لا ريب فيه وهى سوف تصل الخرطوم وما يليها أيضا وفاذا تم ذلك واتضم وظهر أن الذى يبتاع أرضا أو يجعل لنفسه فى دنقلة مركزا من الآن يستفيد فائدة كبرى » • (٢)

. وقد أعقبت ذلك بنشر مقال كبير في صدر صفحتها الأولى عن اقتصاديات دنقلة وأعمال التنظيم الادارى بها · (٣)

وعالجت جريدة « المقطم » موضوع النفقات بصورة مباشرة . ولجأت الى التقليل من قيمة ما أنفق في ذلك :

علمنا أن نفقات حملة دنقلة لم تزد عن ٦٥٠ ألف جنيه من بدايتها الى نهايتها وهى جزء يسير مما كانوا يقدرونه لها قبل سبفرها من هذه العاصمة ولا يبعد أن هذه القيمة تنقص عما هى عليه بما يزيد فى ميزانية نظارة الحربية هذه السلة فان كان

<sup>(</sup>١) جريدة الاتحاد المصرى ــ ١٤ يونية ١٩٨٦ ٠

٢١) جريدة مصر ... ٥ أكتوبر ١٨٩٦ ٠

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع \_ ٧ أكتوبر ١٨٩٦ .

ما يبقى من الايراد بعد المصروف فى نهاية هذه السنة يطرح من نفقات الحملة فتخفف عن خزينة الحكومة » (١) .

وظل موضوع نفقات الحملة ينار في الصحف المصرية بين الحين والحين حتى بعد صدور حكم الاستئناف في قضية صندوق الدين بل وبعد سلسقوط الخرطوم أيضا وقد نشرت جريدة المقطم محكم الاستئاف يوم صلدوره دون تعليق ، غير أنها أعادت في اليوم التالي تعلن عن استعداد انجلترا تقليم قرض للحكومة المصرية وكان ما نشر في « المقطم » عن الحكم الاستثنائي لا يتعدى الوقائم فقط :

« صدر اليوم حكم محكمة الاستثناف المختلطة في قضية الحكومة وصندوق الدين في نصف مليون جنيه الذي أخذ من المال الاحتياطي لحملة دنقلة يتضمن الأمور الآتية :

- ١ ـ أن المحكمة مختصة بنظر هذه القضية ٠
- ۲ ـ أن المدانين المصريين والفرنساويين يخرجون منها ولا حق لهم
   في اقامتها ٠
- ٣ أن العضو الروسى والعضو الفرنساوى فى صندووق الدين غير
   مخرجين منها بل تحقق لهما اقامتها .
- خ الأعضاء الأربعة الباقين لا يحق لهم أن يسمحوا للحكمة
   بأخذ المبلغ الذى أخذته من المال الاحتياطي .
- نقض الحكم الابتـــدائى حيث فوض الى العضـــوين الروسى
   والفرنسى تنفيذ الحكم وحجز أموال تحقق للحكومة •
- ٦ الحكم على الحسكومة المصرية برد المسال مع فوائده ودفع
   المصاريف •

<sup>(</sup>١) حريدة المعطم ــ ١٧ أكنوبر ١٨٦٦ .

- ٧ ــ الحكم على أعضاء صندوق الدين الأربعة بدفع المصاريف الني تحملها العضوان الآخران في المحكمة الابتدائية
- ٨ ـ تكليف بقية الخصوم دفع المصاريف على وجه النسبة » (١) .
   وعن القرض المقترح عبرت « المقطم » عن وجهـــة النظر
   الانجليزية تعبيرا صادقا وكاملا (٢) ، وقالت :

« أخبر جناب اللورد كرومر الحكومة المصرية اليوم رسسميا بأن حكومته أمرته بأن يبلغها أنها اذا أقرت على أن ترد الى صندوق الدين خمس مائة ألف جنيه التى تناولتها من المال الاحتياطى لسد جانب من نفقات الحملة كانت المسئولية فى ذلك على الحكومة المصرية طبعا ولكن الحكومة الانجليزية مستعدة لتسسليفها قدر ما ترى خزينتها محتاجة اليه على شروط يتم الاتفاق عليها فيما بعد من حيث الدفع والفائدة ، » (٣)

واذا كانت جريدة « المقطم » لم تعلق تعليقا مباشرا على حكم الاستئناف فى قضية صندوق الدين ، فقد اتفقت كل من جريدة « مصر » وجريدة « الاتحاد المصرى » على انتقاد الحكم بل وذهبت الى مهاجمة المحاكم المختلطة ذاتها ، وقد ظهر ذلك فى المقالات التى نشرت خلال الأيام التى تلت صلىدور الحكم ، وانتهجت جريدة « مصر » أسلوب الدفاع عن مصالح مصر دون التحيز لوجهة النظر البريطانية :

<sup>(</sup>١) جريدة المفطم - ٢ ديسمبر ١٨٩٦ ٠

<sup>(</sup>٢) مكى سبيكة : مرجع سابق ، ص ٤٣٩ ٠

وأحمد شاقبق باننا : مرجع سابق ، س ۲۳۹ ، ۲۳۹ و young, G. : op. cit., p. 141.

<sup>(</sup>٣) جريدة القطم \_ ٣ ديسمبر ١٨٩٦ .

« ۰۰۰ وأما كدرنا من هذا الحكم فلأسباب كثيرة منها أنسا كما قلنا من قبل الآن نحب أن تكون حكومتنا قوية عزيزة ۰۰۰ وأما المصرى الذى يظهر « الشماتة » الفرح بمثل هذه الحال زعما منه ان المحتلين خذلوا وأن الوطنية فازت فهو على ضلال مبين » (١) ٠

وأرجعت جريدة « الاتحاد المصرى » الأمر الى أسبابه السياسية قائلة :

« ٠٠٠ ولا عبرة بما فعلته الحكومة مع صندوق الدين من أخذ خمس مائة ألف جنيه من المال الاحتياطى للمساعدة في مصاريف حملة دنقلة لأنها أخذت ذلك المبلغ من مال أودعته أمانة لحسابها وهو خلاف المبالغ الاحتياطية الموضوعة لضمان الدين وقد سبق للحكومة أن أخذت منه مبالغ عهديدة برضى الأكثرية دائما ولم يخطر لبال أعضاء صندوق الدين أن يقيموا الدعوى عليها وعلى زملائهم ولو لم تكن مسألة دنقلة مسألة سياسية لما قام العضوان الفرنساوى والروسى يشدان النكير ويكفان يد الحكومة عن مس مالها » (٢) ٠

تم ذهبت بعد ذلك الى مهاجمة الحكم الاستئنافي وقالت :

« ۰۰۰ ومع ذلك فان حكم محكمة الاستئناف لم يفد البلاد المصرية شيئا ولم يؤثر في الانكليز أدنى تأثير بل كان بالعكس سبب فوزهم اذ أنهم وجدوا الواسطة التي كانت تتوق اليها أنفسهم من دفع نفقات الحملة السودانية لتكون تلك البلاد غنيمة باردة فهم » (٣) .

<sup>(</sup>۱) جریدة « مصر » ـ ٤ دیسمبر ١٨٩٦ ·

<sup>(</sup>۲) جریده « الاتحاد المصری » ـ ٦ دیسمبر ۱۸۹۳ ·

<sup>(</sup>۳) جریده « الاتحاد المصری » ـ ٦ دیسمبر ١٨٩٦ ·

وانتقلت بعد ذلك الى مهاجمة المحاكم المختلطة ذاتها وتوجيه الاتهامات اليها:

« ۱۰۰ هم يسمونها عدالة وهي بغير ذلك الوصف أحرى ١٠٠ أرادت أوروبا أن تنشىء عندنا المجالس المختلطة على زمن المغفور له اسماعيل باشا الحديو الأسبق محافظة على الحقوق فضا للمشاكل الطارئة بين النزلاء الأجانب والأهالي الوطنيين وقد أتت على ما يقول البعض خدمات جليلة وقدمت للبلاد فوائد لا تحصى نعم ولكن بنزع ملكية الوطنيين وجعله حلالا للأجانب وبالقضاء على البيوت العامرة لكثرة ما تتقاضاه من الرسوم الفادحة فهي كانت بالاجماع مفيدة ولكن لذاتها وللساعين في تأسيسها نافعة ولكن كسلاح ضد أهل البلاد » (١) .

كما اشتركت أيضا جريدة « مصر » فى الهجوم على المحاكم المختلطة ونشرت مقالا مطولا استنفد معظم صفحتها الأولى بعنوان « المحاكم المختلطة » وجاء فيه :

« لا ريب أن وجود المحاكم المختلطة فى القطر المصرى ممسا يذيب الفؤاد حسرة ويوجب الأسف الشديد لأنه شاهد أكبر على الضعف ودليل واضماعي تسملط الأجانب وعدم ثقتهم بالمصريين » (٢) ٠

وقد جاء نشر هذا المقال الكبير بعد أن أعادت الحكومة المصرية المال الى صلىندوق الدين واكتفت جريدة « المقطم » بنشر الخبر وتفاصيلة دون تعليق بينما تابعت جريدة « مصر » تعليقاتها بعد ذلك وكما انفرد « المقطم » بعدم التعليق فانه أيضا انفرد بالتفاصيل :

<sup>(</sup>۱) جریدة « الاتحاد المصری » مه ٦ دیسمبر ١٨٩٦ ·

۲۱) جریدة « مصر » ـ ۱۸ دیسمبر ۱۸۹۳ ·

« دفعت الحكومة أمس الى صندوق الدين مبلغ ٠٠٠ الف جنيه التى حكم عليه الردها اليه مع الفوائد والمصاريف التى بلغت ١٥٥٩ جنيه فيكون مجموع ما دفعته أمس الى صندوق الدين ١٥٥٩٤ وذلك من الأسوال المجتمعة الآن في خزينتها وقد بلغ مقدار الأموال التى اجتمعت في خزينة الحكومة أمس صباحا بما فيه أموال الأمانات وغيرها ١٣٠٠٠٠ جنيه فيكون الباقى الآن في خزينة الحكومة بعد ما دفعته الى صندوق الدين حسوالى ١٥ ألف جنيه » (١) ٠

ولم تعلق جريدة « المقطم » على الخبر ولم تبد من خلاله رأيا خاصا بعكس ما كان من جريدة « مصر » التى نشرت مقالا بعنوان « كيف العمل بالمال » قالت فيه :

« دفعت الحكومة أمس نصف المليون مع فوائده ونفقات القضية الى صندوق الدين عملا بحكم محكمة الاسستثناف على أن تقترض حاجتها من انكلترا ٠٠٠ والمسألة كبيرة وخطيرة يجدر بكل حر أن يمعن النظر فيها لأنها ميزان السياسة المصرية ٠٠٠ ويظن البعض أن حل المسألة المصرية يتوقف على صندوق الدين ٠٠٠ وعندنا أنه وان تكن هذه القضية من أكبر مسائل القطر المصرى فهى لا تؤثر على زمن الجلاء ولا تطيل مدة الاحتلال ٠٠٠ ثبت اذا أن أخذ المال من انجلترا لا يخلو من الضرر فنحن نتقدم الى اظهار الضرر الذى ينشأ عن أخذ المال من ايرادات الحكومة المصرية ومن أظهرنا بعضه ووصفنا الضنك والضيق اللذين يصل اليهما العمال وعائلاتهم اذا أقرت الحكومة على التقتيير والاقتصاد من رواتبهم » (٢) ٠

واذا كانت جريدة « مصر » قد ربطت بين حكم الاستثناف في

<sup>(</sup>۱) جريدة « المقطم » له ديسمبر ١٨٩٦ ·

<sup>(</sup>۲) جریدة « مصر » \_ ۷ دیسمبر ۱۸۹٦ ·

قضية صندوق الدين وما ينرتب عليه من نتائج اقتصادية تصل الى حد خفض رواتب العمال ، فانها أيضا ربطت بين ذلك وبين ماينعكس على جنود الحملة وفرض التقشيف عليهم الى حد نقص الأطباء اللازمين لمواجهة وباء الكوليرا ، وقالت تحت عنوان « سياسة انكلترا فى السودان » :

« ويسوءنا جدا أن نذكر أن نصف المليون نم يكف لهذه الحملة وأن ذلك أدى الى خلل هائل وظلم معيب فقد اضطر أولياء الأمر الى التقتير على الجنود في مأكلهم وملابسهم وفي تقييد الأطباء وارسال الأدوية الكافية لهم حتى أنه لما دهمتهم الكوليرا مع الارزاء الجوية الأخرى لم يكف الأطباء لمعالجتهم » (١) •

ولابد هنا من أن نسجل أن الحملة الصحفية التى شننها جريدة « مصر » على حكم الاستثناف فى قضية صلىندوق الدين ، وعلى المحاكم المختلطة ذاتها ، قد تضمنت نصوصا صريحة ضد انجلترا ، وان جريدة « مصر » أشارت أكثر من مرة الى أن هدفها من وراء هذه الحملة الصحفية عو مصلحة الوطن وليس هدفها الدفاع عن مصالح الاستعمار :

« فلا نحن نريد الفوز لفرنسا على انكلترا ولا نتمنى النصر لانكلترا على فرنسا وليست غايتنا القصوى منفعة الأوربيين من أصلحاب الدين المصرى وسواء عندنا سر المحتلون لهذا الخبر أو غضبوا وارتاح المتشيعون لفرنسا الى هذا الحكم أو حزنوا فانما نحن مصريون نهتم على قدر ما يهم المصريين وهذا هو السبب فى أسفنا وكدرنا الشديد » (٢) •

<sup>(</sup>۱) جریده د مصر » سه ۱۲ دیسمبر ۱۸۹۳ .

<sup>(</sup>٢) تفس المرجع ـ ٤ ديسمبر ١٨٩٦ ٠

كما لجأت جريدة « مصر » الى التعليق على ما ينشر فى صحف انجلترا وما يأتى من أنباء مؤكدة هذا الموقف :

« ذكرت جرائد انكلترا أن حساب هذه الحملة أرسل الى وزارة الحربية الانكليزية كأنما الحملة انكليزية محصنة وحسابها يقدم الى انكلترا لا الى مصر » (١) •

ورغم أن موضوع القضية حسم من الناحيه القانونية برد الحكومة المصرية المال الى صندوق الدين ، الا أن استدانة المال من انجلترا كان له نتائج سياسية استمر تأثيرها الى ما بعد سهوط عاصمة المهدية في أم درمان ، وانعكست على اتفاقية الحكم الثنائي .

وبالتالى فقد ظل الأمر حيا على صفحات الصحف المصرية الني كانت كثيرا ما تلجأ الى اثارته في كل مناسبة • وحتى عندما أثير موضوع ادارة السودان عكست الصحف المصرية وجهات النظر المتعددة مستخدمة موضوع التمويل ومشايرة الى موقفها منسه ومسترجعة بعض ما نشرته عنه • وفي ذلك قالت المؤيد :

« كنا أول المعارضين لتجريد الحملات المصرية في أوائل سنة الممرية المراهية اعادة السودان الى حكم مصر ولكن لأن صدور الأمر من لندرة مباشرة بالاستعداد لمهاجمة الدراويش تحت امرة الضباط الانكليز وباشتراك النفر القليل من عساكرهم ولا عوز من المال مما اضطرنا فيما بعد الى الاقتراض من الانكليز » (٢) .

كما استخدمت جريدة « المقطم » ذات الوقائع استخداما يخدم التجاهاتها وأهدافها :

<sup>(</sup>۱) نفس ادرجع - ۷ دیسمبر ۱۸۹۳ ۰

<sup>(</sup>۲) جریدة « المؤید » \_ ۷ ینایر ۱۸۹٦

« ۱۰۰۰ ان مصر فتحت بعض أقاليم السودان في عهد محمد على الكبير ثم أتمت فتح الباقي في عهد اسماعيل باشا حتى صارت صاحبة النيل كله من سواحل البحر المتوسط الى خط الاستوا ولما شق المهدى عصا طاعنها حاربها وغلبها وأخرجها من السودان قوة واقتدارا فتخلت عن السودان حينا ولكنها لم تتخل عن حقوقها عليه يوما بل ترقبت الفرص حتى أنجدتها انكلترا بالمسال والرجال ۱۰۰ » (۱)

واذا كان حديث « المقطم » عن المال والرجال يهدف الى تأكيد حق بريطانيا فى حكم السودان ـ فان الحديث عن عدم تخلى مصر عن حقوقها هناك لم يكن لاثبات حق مصر ، ولكن « المقطم » هدف به الرد على ما أثير حول الملك المباح Res Nullius فى السودان ، وهو ما كان يشكل المحور السياسى لأزمة فاشودة .

ولم تحتدم المعركة الصحفية بين مؤيدى السلطات الانجليزية فى مصر ومعارضيها مثلما حدث خلال أزمة فاشودة • لقد بذلت الصحف كل جهدها للتأتير على الرأى العام المصرى ، الذى كان قوة ضغط لا يمكن تجاهلها •

وكان من الطبيعى أن تثير الصحف اليومية المصرية المناوئة للاستعمار حملة كبيرة على الانجليز بسبب فاشودة وقد اشتركت الصحف المصرية التي كانت تصدر باللغة الفرنسية مي هذه الحملة ومنها جريدة « لوكورييه دو أوريانت » وجريدة « ايكي دو أوريانت » وجريدة « ايكي دو أوريانت » و

واستندت هذه الصحف في حملتها ضد الانجليز الى اعتبارهم من الدخلاء الذين لإ يحق لهم مطالبة الفرنسيين برفع أيديهم عن

<sup>(</sup>۱) جريدة « المقطم » ـ ٣٠ يناير ١٨٩٦ ·

وادى النيل كما دافعوا عن الوجود الفرنسى في أعالى النيل رغم أنهم لم يعترفوا بما ينادى به الفرنسيون باعتبار السودان ملكا مباحا Res Nallius ولم تنف هذه الصحف حقــوق مصر وتركيا في السودان (۱) .

وكان من الطبيعى أيضا أن تتصدى صحيفة « المقطم » لهذه الحيلات وأن تستند فى دلك الى أن مصر لم تفقد حقوقها في السودان خلال ثورة المهدى ، وبالتالى فليس السودان ملكا مباحا يمكن للفرنسيين غزوه ، وحاولت « المقطم » كذلك ألا تتورط فى تعارض بين ذلك وبين حق الانجليز فى المشاركة بالادارة فى السودان بعد ما بذلوه من مال وما قدموه من رجال ،

واذا كانت جريدة « المقطم » قد استمرت في تأييدها المطلق للانجليز ، فقد كانت الصحف المعارضة تدافع عن وجهة نظر كل من فرنسا والخديو في وقت واحد ، وفي الواقع لم يكن ثمة تعارض بين الموقفين ، حيث كان الخسديو يتطلع الى الاستقلال ، بينمسا السياسة الفرنسية تعمل على دعم هذه الحركة الاستقلالية (٢) ، وقد كانت فرنسا تتطلع الى مصالحها الاسستعمارية في القارة الافريقية بعد أن ظهر الحزب الاستعماري في باريس سنة ١٨٩٥ ونشيط أعضاءه من أجل خلق مجالات اقتصادية لفرنسا في القارة الافريقية وأيدهم في ذلك رجال البعثات الدينية والدوائر العسكرية والبحرية ، خاصة أن فرنسا كانت تعد القوة البحرية الثانية في العالم حتى بداية القرن العشرين (٣) ،

وقد كان الحديو عباس حلمى الثانى ـ وحــتى انتهاء أزمة فاشودة ـ واقعا تحت التأثير الفرنسى ، وكان يرى فرنسا صديقا

<sup>(</sup>۱) محمد فؤاد شکری : مرجع سابق ، ص ۹۳۳ ـ ۹۳۴ م

Cromer: Modern Egypt, V.I., p. 340.

۳) جلال یحیی : مرجع سابق ، ص ۱۹۳ \_ ۱۹۰

مخلصاً لمصر ، وأنها قادرة على ممارسة الضغط على انجلترا وتزعم التيار الأوربي المعارض للتوسعات الانجليزية والذى تأكدت قونه خلال نظر قضية صندوق الدين أمام المحاكم المختلطة ·

ولم يكتف الخديو بموقف المتفرج أو الراضى عن النشاط الفرنسى المضاد للتوسعات الانجليزية ، بل انه عمل على تحقيق الاتصال المستمر بالفرنسيين والتنسيق معهم أثناء زياراته لأوربا وأيضا من خلال خمسة من الفرنسيين أحاط الخديو نفسه بهم ووصفهم بأنهم جندوا أنفسهم لخدمة مصلحة مصر وحدها ، وأنه استطاع بواسطتهم اطلاع رجال السياسة الفرنسيين على الحركة الاستقلالية المصرية وكسب حماسهم لها (١) .

والذى يهمنا من هذا هو تأكيد الصلة \_ غير المباشرة \_ بين جريدة « المؤيد » والفرنسيين من خلال صلة الخديو بكل منهما ، لتبقى « المؤيد » معبرة عن وجهة النظر الفرنسية الخديوية بشأن فاشودة بينما « المقطم » هى جريدة السلطة الانجليزية ·

واذا كانت صلى المقطم » بالانجليز قد ظلت واضحة وعلنية ، فإن الأمر كان يختلف بالنسبة لعلى المؤيد » بالفرنسيين ، والتي انتهت بنهاية مسألة فاشودة ، وقد كان الحديو يلتقى سرا ببعض السياسيين الفرنسيين أثناء وجوده في أوربا ، وقد أخطروه بعزم فرنسا احتلال بحر الغزال أثناء اجتماعهم به سرا في مطعم ببلدة نيون السويسرية أثناء رحلة استشفاء الحديو في ديفون (٢) ،

وما من شك في أن الخديو كان يدعم الموقف الذي اتخذته

<sup>(</sup>۱) مذکرات الحدیو عباس حلمی الثانی ـ جریدة « المصری » ـ ۸ مایو ۱۹۵۱ ۰

<sup>(</sup>٢) أحمد شفيق باشا : مرجع سابق ، ص ٢٨٨ ٠

ومما يؤكد علم الخديو المسبق بالنوايا الفرنسية ، ويؤكد أيضا استخدامه جريدة « المؤيد » في التبشير بالزحف الفرنسي الي أعالى النيل ، ما كان ينشر في « المؤيل » قبل أن يتحرك جيش السردار الى عاصمة الدراويش بما يقرب من عام كامل ولقد كانت جريدة « المؤيد » تبشر بوصول الفرنسيين الى فاشودة قبل أن يصل مارشان الى هناك بشهور طويلة ، فقد كلف وزير المستعمرات الفرنسي الكابتن مارشان بقيادة الحملة في فبراير المستعمرات الفرنسي الكابتن مارشان بقيادة في يولية ١٨٩٨ (٢) .

وقد ربطت جريدة « المؤيد » بين أمر البعثة الفرنسية – التى كانت تبشر بوصولها الى فاشودة – وبين موقف انجلترا فى تونس باعتباره طريقا للتفاوض بين الفرنسيين والانجليز قد ينتهى الى نوع من الوفاق أو الاتفاق يتحقق لمصر من الفوز بالاستقلال •

وتحت عنوان « مسائل وادى النيل » قالت جريدة « المؤيد » في مقال طويل نشرته على صفحتها الأولى :

« يقول الثقات من الناس أن انكلترا ما رضيت أن تتنازل عن دعواها في تونس الا لتمهد طريق الكلام والمناقشة في مسائل

<sup>(</sup>۱) محمد فؤاد شکری : مرجع سابق ، ص ۳۶ - ۳۰ ۰

۲۹ محمد شفیق باشا : مرجع سابق ، ص ۲۹۰ (۲) Steevens, G. W. : op. cit., p. 14.

غربى افريقيا ولم ترد هذا النمهيد الا لتضرب على مرامى فرنسا الاستعمارية دون جهات النيل الأعلى ولقسد أسلفنا أن مصدر الأحقاد السياسية والاستعمارية بحر الغزال ومظهرها نهر النيجر وبعض جهات افريقية الغربية ثم وافتنا الأخبار التلغرافية بنبأين مهمين يلتصقان بتلك المسائل الاستعمارية التي هي موضوع الجدال والمناقشة بين الدولتين الأول أن وزير المستعمرات الفرنساوية في خطبة ألقاها في قاعدة السنغال قال أن السياسة الفرنساوية الاستعمارية مجدة في انشاء مراكز ونقط متتابعة تصل بين ساحل افريقية الغربية وبين وادي النيل فالحبشة وكلام وزير المستعمرات الفرنساوية وين وادي النيل فالحبشة وبعد تنفيذه بالفعل وفيه الله ينطق بمثله الا بعد ضمان تنفيذه أو بعد تنفيذه بالفعل وفيه دليل على ان لم يكن الفرنسيون على بحر الغزال الآن فيوشك أن يكونوا و

وتصريح مسيو لبيون هذا دليل على أن الفرنساويين مدركون أمنيتهم هذه باطمئنان أن لم يكونوا أدركوها فعلا ٠ أما النبأ الثانى فهو كما أخبرنا به روتر أمس من أن البارون دى كورسل سفير فرنسا فى لندرة باق سنة أخرى فى وظيفته الحالية نظرا لأهمية مسائل افريقية الغربية ٠ ومن يعلم أن البارون دى كورسل قد لوحظ فى تعيينه يوم عهد اليه منصب السفارة فى لندرة أنه أقدر من غيره على حل مسائل النيل الأعلى ومصر وأنه ما عزم على الاستقالة فى العام الماضى الا لتوقعه عدم النجاح فى مأموريته الخاصة المندرجة فى وظيفته العامة يتحقق أن عزمه على البقاء فى وظيفته سنة أخرى لم يكن الا لانتظار نجاح مدت طلائعه الآن ولم يكن قبل بضعة أشهر فى الحسبان ٠٠ وكان لنا من مقدمات الموادث أبين الآيات على أن ما يسعى وراءه سندركه بفضل الله وكل آت قريب » (١) ٠

<sup>(</sup>١) جريدة « المؤيد » ـ ٢٥ أكتوبر ١٨٩٧ .

وبقيت جريدة « المؤيد » تكرر العزف على هذا الوتر لتصبح النغمة السائدة في مقالاتها هي التأكيد على أن التحرك الفرنسي يفتح طريق النجاح أمام الحركة الاستقلالية في مصر ، وقد سردت جريدة « مصر » معظم ما نشرته الصحف المصرية في هذا الشان وحتى نهاية عام ١٨٩٧ - ضمن مقال شامل على صفحتها الأولى بعنوان « أوربا والسودان » وقد غلب على المقال تعاطف كاتبه مع الاتجاهات الانجليزية وان بدا ذلك من خسلال اظهار الاهتمام بالمصالح المصرية في السودان ، وتحدثت جريدة « مصر » في مقالها عن اهتمامات أوربا بالقارة الافريقية ومنابع النيل وقالت :

« ۰۰۰ هذه رحلات الأوربيين التي تقصد منابع النيل وتريد الوصول منها الى الخرطوم وما يليهـــا كثرت وكلها تروى عنها روايات الأهوال والمصائب والقتل والذبح وأولها بلجيكية قيل أنها قامت من بلاد الكونجو الى بحر الغزال وكانت وجهتها الخرطوم وجاء في بقية الأخبار أنها حاربت الدراويش وهزمتهم ثم تلا ذلك خبر تمرد العساكر الذين جردتهم حكومة الكونجو تحت قيادة البارون دانيس وفتكهم بالضباط البلجيكيين وظلمهم للأهالي الذين احتلوا بلادهم • وآخر ما ورد من أخبار هذه الحملة البلجيكية أن القواد تمكنوا من اخضاع العساكر الثائرين وعادوا الى كرامتهم السابقة بعد أن قتل من الجانبين خلق كثير • ولكن الأخبار لا تفيد شيئا يعول عليه عن علاقة هذه الحملة بالسودان المصرى والدراويش وقد كان في الظن أنها وصلت الى بحر الغزال والتقت في احدى الجهات به بالحملة الفرنسية التي سيجيء ذكرها ، فجاءت الأخبار الأخيرة بما ينفي ذلك ويترك الحملة البلجيكية في الظلام • وهي على كل حال بعيدة الآن عن السودان المصرى وغاية ما يقال فيها أنها قريبة من حدوده . القاصية حيث يرجح أن مصر لا تكلف نفسها الوضول مرة أخرى ولو أخضعت الخرطوم وما يليها لآن العبرة بفائدة الذى لا نملك

لا باتساعه ولا خير يرجى من بلاد بعيهدة وراء بحر الغزال تكاد حاصلاتها وتجارتها لا تذكر ·

••• واشتهر بعد ذلك أن في نية الفرنساويين ارسال حملة أو حملات من بلاد النيجر وأملاكهم الأخرى المجاورة لمصادر النيل يقصدون منها الوصول الى تلك المصادر ورفع العلم الفرنساوى عليها والتقدم منها مع البلجيكيين الى بقية السودان المصرى حتى يملكوه قبل أن تصل الجيوش المصرية أو الانجليزية • وقالوا ألف قول في ذلك فأحست انجلترا بالعاقبة وأسرعت الى ارسال حملة من رجالها تبطل فعل الحملات الأخرى •

وادى النيل وهى تأتى كل ما فى وسعها لاحراز النصيب الأوفر من تلك الأراضى ولمقاومة انجلترا في كل حركة تبديها ولاستخدام كل من تلك الأراضى ولمقاومة انجلترا في كل حركة تبديها ولاستخدام كل قوة تكره انجلترا عليها قلما أمرت الحكومة الانجليزية بتيسير الحملة الأولى من الحملات الأخيرة على السودان عارضتها وقاومتها وحاربتها بالسياسة والقضاء وحبست عنها المال من صندوق الدين بحكم صدر ظاهره لها ونتيجته لانجلترا من محاكم مصر المختلطة ولما رأت أن كل ذلك لا يجدى نفعا وأن السيف أصدق أنباء من الكتب بعثت بالحملات تقصد وادى بحر الغزال وهاتيك الانحساء ٠٠٠ وتتقدم من هنالك الى الخرطوم فترد الانجليز عنها أو تأخذها عنوة قبل أن يصلها الجيش الانجليزى والجيش المصرى ٠

وطار خبر هذه النية على لسان البرق فلما قرأه السردار كتشنر باشا وهو بطل المعارك السودانية ضلحك هازئا وقال لصديق كان الى جانبة آنه يسرنى كثيرا أن التقى بهم فى الخرطوم وقالت الجرائد الانجليزية أنه لا يبعد أن يلتقى الرجالان فى تلك المدينة حيث يكون الأمير الفرنساوى أسيرا فى يد الدراويش فينقذه القائد الانجليزي و

ولكن هذا كلهلم يفد غير أن حملة الماجور مارشان الفرنساوية نقدمت على مصادر النيل وحسبت انجلترا حسابا لتقدمها فأمرت بالاسراع في فتح المواقع السهودانية وأسرع الجيش المصرى فأخذ أبا حمد وبربر والدامر قبل أن يعلم عامة الناس في الأقطار بالذي تم في السودان وقبل أن يصل مكاتبو الجرائد الى المواقع الأمامية وهم عادة يتقدمون بالصفوف الأولى لارسال الأخبار المهمة الى جرائدهم حال وقوعها · فاستنتج أكثر الناس من هذه السرعة أن وراءها شيئا وقالوا ان الحملة الفرنسوية صارت على مقربة من الخرطوم فلابد من وصول جيش الانجليز اليها مع الجيش المصرى قبل أن ترفع الراية الفرنساوية عليها أو على ما يقرب منها ·

وحركاتهم الأوربين وحركاتهم الأوربين وحركاتهم الياتهم في السودان المصرى ولابد أن ترى منها أن الدول كلها تناظر انجلترا على امتلاك تلك الأراضى ولا تعدها بلادا مصرية أو أنها تعترف أنها لمصر ولكنها تعد مصر انجلترا واحدا في سياستها الافريقية فهى تحاول سبق الدولتين الى السودان المصرى ولكنها تعد مينا الله السودان المصرى

أما انجلترا فسياستها وأفعالها كلها تقول قولا واحدا وهو أن وادى النيل من نبعه الى مصحصبه يجب أن يكون تحت السيادة الانجليزية أو ضمن دائرة النفوذ الانجليزى ولم نر الى الآن فوزا لغيرها في هذه الدائرة فيغلب على الظن أن البلجيكيين والفرنساويين يعودون عنها وتظل تابعة لمصر تحت ارشاد انجلترا الى يوم حل المسئلة المصرية فاذا لزم لفرنسا ترضية حتى تسكت عن هذه التسوية فالأراضى الافريقية واسعة يمكن لانجلترا أن تسترضى من شاءت بشىء منها ولا ريب أن تسابق الافرنج الى السودان دليل ثروته وغناه فعسى أن يكون خبر هذه المهمة الخارقة التي يبديها الغبر داعيا الى تحريكنا واشتعال نار الهمة في صدورنا » (١) .

<sup>(</sup>۱) جریده « مصر » ـ ۱۰ دیسمبر ۱۸۹۷ ·

وبينما نرى بوادر المعركة الصحفية الساخنة حول فاشدودة وقد اتخذت أسلوب الاثارة منذ البسداية ، نلاحظ حرص جريدة « المقطم » على التعرض للصراع الانجلوفرنسى فى افريقيا باعتباره أمرا غير ذى خطر وأنه بعيد عن كل ما يهدد بنشوب الحرب • كما هاجمت جريدة « المقطم » كل من يردد غير ذلك وقالت :

« أن من يمعن النظر قليلا لا يصدق أن دولتين عظيمتين مثل انكلترا وفرنسا تخاطران بوجودهما لتتحاربا على أرض قفراء في غرب افريقيا أو في بحر الغزال ٠٠ » (١)

وربما يظهر هنا أن جريد: « المقطم » قد وقعت \_ ودون أن تدرى \_ فى مطب السياسة الفرنسية ، بينما كانت تهدف بمثل هذه الكلمات المهدئة الى التقليل من خطورة الصراع الانجلوفرنسى فى أعلى النيل والذى اعتبرته الصحف الأخرى مفتاح الحل للمسألة المصرية ، فقد كانت الصحف المناوئة للاحتسلال البريطاني تبشر بقرب التفاوض بين الدولتين الكبيرتين لتجنب وقوع الحرب بينهما ، ومن خلال هذه المفاوضات لابد للانجليز من التسليم بحق مصر الكامل في السودان وتخليها عن فكرة الاشتراك معها في حكم الأقاليم المسترجعة ، وبذلك تنتهى حقوق الفتح التي تستند اليها انجلترا ، لتتجنب بذلك الاعتراف بنظرية الملك المباح • فاذا كانت نظرية الملك المباح ستعطى للانجليز حق مشاركة مصر في السودان باعتباره حقا يترتب على الفنح ، فان تلك النظرية أيضا تعطى فرنسا حق امتلاك الأراضي التي تصل اليهسيا في وادى النيل باعتبارها أيضا مناطق خاضعة لنظرية الملك المباح .

ونرى هنا جريدة « المقطم » تتجنب الخوض فى تفاصيل الموقف ولكنها تردد الفكرة الفرنسية الخاصة بتحقيق تفاهم بين الدولتين

<sup>(</sup>١) جريدة « المقطم » \_ ٢٦ فبراير ١٨٩٨ •

الكبيرتين من خلال المفاوضات وهذا ما قاله هارشان نفسسه في مذكراته التي أعدها في نوفمبر ١٨٩٥ عن فكرة التحرك الفرنسي نحو أعالى النيل والتي قال فيها « ان انجلترا سوف تجد نفسها مرغمة على عقد مؤتمر أوربي لبحث مسألة وادى النبل بأكملها من أجل الوصول الى حل ودى لها » (١) •

وهذا أيضا ما أكده من قبل وزير خارجية فرنسا في ابرين ١٨٩٥ عندما قال في خطاب أمام مجلس الشمسيوخ: « تستطيع أمتان عظيمتان ( انجلترا وفرنسا ) العثور على الصيغة المناسبة التي يمكن بها التوفيق بين مصالحهما » (٢) • وهذا ما أكدته الوثائق حول ميل فرنسا الى الاتفاق مع الانجليز (٣) •

واذا كان موقف جريدة « المقطم » قد ظل غير واضح بالنسبه لمسألة فاشودة ولا سيما في الأيام الأولى للأزمة ، فاننا نجد الصحف المناوئة للاحتلال تتمتع خلال هذه الفترة برؤية جلية وملتزمة بخط واضح يدور حول محور رئيسي هو عدم أحقية انجلترا في مطالبة فرنسا بالانسحاب من أي أرض تصل اليها في أعالى النيسل ، وبقيت هذه هي النغمة الرئيسية تضرب عليها هذه الصحف (٤) .

ولم تكن صورة ما يجرى في أعالى النيل قد اتضحت أمام الصحف المصرية الى أن سقطت عاصصة الدراويش في سبتمبر

۱۱) محمد فؤاد شکری : مرجع سابق ، ص ۵۲۱ -

۲۱) محمد فزاد شکری : مرجع سابق ، ص ۱۹ه -

Shauky el Gamal: An Unpublished Document in the flistory of The Anglo-Frensh Competition for the Domination in Upper nile-African Studies Review, Cairo (1972) p. 19.

<sup>(</sup>٤) مرجع سابق ، ص ٥٣٣ •

۱۸۹۸ ، بل ان الخديو عباس يؤكد في مذكراته أن أحدا في مسر لم يكن يعرف حقيقة تقدم بعثة مارشان بل ولا الانجليز أنفسهم ، وأنه وحده كان على علم بالأمر من خلال اتصالاته الفرنسية (١) .

وقد أكد الخديو صلته بالمؤيد ولكنه لم يصرح بما اذا كان قد أسر بأمر البعثة الفرنسية الى الشميخ على يوسف صاحب « المؤيد » ، والذى كان يتزعم الترويج لنجماح البعثة الفرنسمية فبل نجاحها في الوصول الى فاشودة بحوالى تسعة أشهر ·

وقد نسبت جريدة « المؤيد » أنباءها الى ما أسمته « المصادر الموثوق بها والدوائر الوطنية » • وقالت :

يؤخذ من المصادر الموثوق بها أنه قد تأكد احتلال الحمسلات الفرنساوية لمدينة فاشودة ويؤكدون أيضا في الدوائر الوطنية أن الفرنسيين يسيرون في النيل نزولا بسرعة عظيمة وهذا هو الباعث الأصلى على قلق الدوائر العسكرية هنا ومشروعها فجأة في استئناف الحركات الحربية ضد أم درمان » (٢) .

وقد أعادت « المؤيد » نشر هذا الخبر ضمن مقال نقلته عن مجلة المسائل السياسية والاسماعية عنادية بباريس ، وقد نشرته مسلسلا على صفحاتها الأولى (٣) وقالت فيه :

« ۰۰۰ ولم يفوض الضابط مارشان الأمور للجزاف والصدفة بل استحضر معه كل ما يتخيل لزومه من الأدوات والآلات والذخائر والسلع والمؤونة ووضع ذلك في صناديق وخزائن محكمة » (٤) ٠

<sup>(</sup>۱) جریدة « المصری » ـ ۸ مایو ۱۹۵۱ ـ مذکرات الحدیو عباس حلمی الثانی ۰

<sup>(</sup>۲) جريدة د المؤيد ۽ ١٨٩٨ ديسمبر ١٨٩٧ واول مارس ١٨٩٨ انا

<sup>(</sup>۳) جریدة « المؤید » ـ ۲۷ و ۲۸ فبرایر و ۱ و ۲ مارس ۱۸۹۸ ۰

<sup>(</sup>٤) جريدة « المؤيد » - ٢٧ فبراير ١٨٩٨ ٠

كما أرجعت « المؤيد » أسباب مبادرة السردار بمهاجمة الأمير محمود عند العطبرة الى خوف الساسة الانجليز من تقدم الحملات الفرنسية الى النيل الأعلى ، وهو ما يتمشى مع الحقائق التاريخية ، وعن ذلك قالت جريدة « المؤيد » في صفحتها الأولى :

« ۰۰۰ ولعل وريقة جديدة طارت في جو أوربا عن الحمسلات الفرنساوية على النيل الأعلى فخفق لها قلب الساسة العسسليا في لندرة » (١) ٠

وظلت جریدة « المؤید » تؤکد علی مدی شهور طویلة نجاح مارشان ، وبقیت تعرض لنتائج هذا النجاح ، وتحلل هذه النتائج التی تهدد بنشوب حرب بین انجلترا وفرنسا (۲) ، هسندا بینما اتخذت جریدة « مصر » موقفا یشبه الی حد بعید موقف جریدة « المقطم » ،

وحرصت جريدة « مصر » على أفكار امكانية نجاح بعثة مارشان ، واعتمدت في ذلك على الشائعات والاستنتاجات ، وقالت :

« استنتجنا أمس عن سكوت الجرائد الفرنساوية عن حمسلة المسيو مورشان بعد أن طنطنت أياما طوالا بوصولها الى فاشودة أن في الأمر شيئا خفيا سيظهر وسرعان ما تحقق الظن فقد ورد في الجرائد الأجنبية اليوم أنه قد شاع كثيرا في الحبشة الشهر الماضي بأن هذه الحملة قد انحل عقدها وأن رجال المسيو مورشان تفرقوا عنه لعدم استطاعتهم تحمل المصاعب والمشاق بعد فأصبح الرجل طريدا وحيدا في صحراء السودان وعادت انكلترا تخدمها

<sup>(</sup>۱) جريدة « المؤيد » - أول مارس ۱۸۹۸ ·

<sup>(</sup>۲) جریدة « المؤید » ... ۳۱ مادس ۱۸۹۸ ·

الظروف والحوادث فتهيئ لها التوفيق في مشروعاتها عفوا من حيث لا تدرى ولا يكون في الحسبان (١) ·

غير أن هذه الكلمات يوم نشرت في جريدة « مصر » كان السردار كتشمسنر قد أبلغ بالشائعات التي ترددت عن وصول الفرنسيين الى أقليم بحر الغزال ، نم تأكد السردار من ذلك عندما عاد وابور الدراويش من هناك في أعقاب اشتباك بينهم وبين رجال مارشان ليصل أم درمان طلبا لنجدة الخليفة فوجد هنساك جيش كتشنر وقد استولى على عاصمتهم فقرر السردار التحرك فورا الى فاشودة (٢) .

ولم تستطع جريدة « المقطم » الاسستمرار في تجاهل الأمر أو التقليل من أهميته ، خاصة أن الصحف الأخرى أفردت صفحات كاملة للحديث عن المواجهة الانجلوفرنسية في فاشودة ، كما أذاعت الحكومة المصرية خبرا رسميا عن تحرك السردار الى هناك ، الا أن الأسلوب الذي اتبعته جريدة « المقطم » كان يوحى بأن الاتفاق قد تم فعلل بين الدولتين وأن الأمر أصلبح بين يدى انجلترا ، واستحسنت جريدة « المقطم » أسلوب اذاعة أخبار فاشودة رسميا وقالت :

« كثر القيل والقال منذ علم القراء من أخبار السودان أن جماعة من الفرنساويين احتلوا فاشودة على النيال فأحسن قلم المطبوعات المصرية صنعا بخبر نشره بناء على أخبار وردت من لندن

<sup>(</sup>۱) جریدة « مصر » ــ ۳۰ أبریل ۱۸۹۸ ٠

<sup>(</sup>۲) محمد فؤاد شکری : مرجع سابق ، ص ۵۲۳ ـ ۵۲۵ •

وكذلك على ابراهيم عبده : المنافسة الدولية في أعالى النيل ( القساهرة ١٩٥٨ ) ص ٢٦٩ ٠

ومن باريس وفحواه أن سفير بريطانيا العظمى فى باريس وناظر خارجية فرنسا اجتمعا يوم الأربعاء الماضى ٧ سيسبتمبر فى نظارة الخارجية الفرنساوية واتفقا على مسألة فاشيودة اتفاقا تاما ٠ ثم أرسلت الحكومة الانكليزية الأوامر الى المسيو مرشان بهذا الخصوص، هذا ولا يخفى أن مسألة فاشودة هى الآن بين انكلترا وفرنسا فأى خبر رسمى من هذا القبيل لا يرد الا عن طريق الوكالة البريطانية أو الوكالة الفرنساوية ٠٠ » (١) ٠

وبينما ظلت جريدة « المقطم » تتوسسه في نشر تفاصيل انتصارات أم درمان ، نجسه جريدة « المؤيد » وقد انطلقت في حملتها الصحفية التي لم تخل من نبرة التشفى في الانجليز وفي دقة موقفهم ، واستخدمت « المؤيد » أنباء فاشودة بصورة تحجب تفاصيل معركة أم درمان ، بل وعمدت بصورة مباشرة الى التقليل من قيمة انتصار الجيش ، ونقلت «المؤيد» مقالا نشرنه « الاجبشيان جازيت » عن انتصارات السودان ونتائجها ومستقبل الانجليز في القارة الافريقية ، ثم علقت عليه « المؤيد » قائلة :

«.ولكن اجبسيان غازيت كتبت هذا كله قبل أن تعلم باحتلال الفرنساويين لفاشودة ولا ندرى ماذا تقوله الآن » (٢) .

وقالت « المؤيد » في نفس اليـــوم تحت عنوان « احتلال الفرنساويين فشودة : « أذاعت شركة روتر خبر اكتشاف حسلة الجنرال مرشان الفرنساوى محتلة فاشودة وهو أهم خبر جاء م

<sup>(</sup>۱) جريدة « المقطم » سـ ۱۳ سبتمبر ۱۸۹۸ ·

<sup>(</sup>۲) جرایدة « المؤید » – ۱۱ سبتمبر ۱۸۹۸ •

السودان عقب خبر واقعة أم درمان بل هو عنهد الفرنساويين يساوى افتتهاح الخرطوم عند الانكليز • وبقهد أهميته عند الفرنساويين نجاحا يعتبر عند الانكليز خيبة وفشلا » (١) •

وواصلت « المؤيد » حملتها لعدة أيام متتالية ، وأفردت في اليوم التالى معظم صفحتها الأولى لمقال بعنوان « الفرنساويون في فاشودة ـ بقلم ذي علم واسع وخبرة تامة بالسودان « عرضت فيه وصفا جغرافيا للمنطقة وأهميتها الاستراتيجية ومجالات التقدم منها نحو النيل الأزرق فضلا عن موقف الفرنسيين في هذه المنطقة أمام أية توسعات انجليزية ، وأنهت مقالها قائلة :

« ۱۰۰۰ اذ لا يمكن للنفوذ الانكليزى أن يتخطى بعــد ذلك أوجنـده شمالا ولا الخرطوم جنوبا وهو منتهى الفشـل للسـياسة البريطانية في أفريقية » (٢) ٠

وسارت جريدة « الأخبار » على نفس النهج ونشرت سلسلة مقالات بعنوان ثابت « الفرنساويون في فاشودة ردت فيه ما يشاع عن نية السردار مقاتلة الفرنسيين ، وقالت :

" يقولون أن بيد السردار الأوامر المطلقة من انكلترا بأن يقبض على الفرنساويين اذا وجدهم هناك واذا قاوموه يقاتلهم ولكن هذا القول لا نصدقه تماما لأن الانكليز لا يعادون الفرنساويين بدون حساب ولا يعزمون الحرب المخيفة بدون ترو ولا سيما لأن الحملة الفرنساوية مؤلفة من ضباط عاملين في الجيش الفرنساوي وقد طالما قلنا أن الفرنساويين في أعالى النيل وأن فاشودة لا تخلو من الأجانب فكذبنا القائمون بدعوة الانكليز كأن انكار المقيقة هو الخدمة التي يخدمونها » (٣) .

<sup>(</sup>١) جريدة « المؤيد » - ١١ سبتمبر ١٨٩٨ -

<sup>(</sup>۲) جریدة « المؤید » – ۱۲ سبتمبر ۱۸۹۸ ·

<sup>(</sup>٣) جريدة « الأخبار » ـ ١٠ سبتمبر ١٨٩٨ ·

وكذلك ربطت جريدة « الأخبار » بين مسألة فاشدودة وبين المكانية الوصول الى حل للمسألة المصرية من خسدلال المفاوضات المتوقعة بين انجلترا وفرنسا « ولابد أن تربح منها مصر شيئا يفيد استقلالها وبيان حالتها جليا » (١) •

وعند استعراض الصحف المصرية خلال الأيام التى تلت سفر السردار الى فاشودة وقبيل وصوله الى هناك ، نجد جريدة « المقطم » تنفرد بعرضها السطحى للأمر ومحاولة الاستمرار فى التقليل من أهمبته مع الايهام بوجود اتفاق بين الدولتين و وتتشابه سائر الصبحت الأخرى فى أسلوب المعالجة وربط مسألة فاشودة بالمسألة المصرية ، ويتضح ذلك فى تناول الصحف لجبر سفر السردار الى فاشودة والذى نشرته جريدة « المقطم » بطريقتها دون أن تتمكن من تجاهل الخطر المتوقع ، وتقول عن فاشودة :

« السردار يصل اليها اليه وغدا بأورطة من العساكر الانكليزية وبعض المدفعيات والمدافع ليرفع عليها الراية المصرية والراية الانكليزية ويترك فيها الحامية ثم يعود الى الخرطوم · كل ذلك معلوم ولم يكن ليستحق الاهتمام لولا وجود حملة مارشان في فاشودة » (٢) ·

نم عادت في اليوم التالى تقول تحت عنوان « فشودة » :

« لابد أن يكون السردار قد بلغ فشودة أمس أو اليوم وقد علم القراء مما ذكرناه قبلا ما نخشى وقوعه عند التقاله بمرشان ورفاقه فيها • ولما كانت هذه المسألة أهم شاغل لأرباب السياسة اليوم وكانت أبصار أوربا شاخصة اليها من كل حدب وصوب • •

<sup>(</sup>۱) جريدة « الأخبار » ۱۲ سبنمبر ۱۸۹۸ ·

<sup>(</sup>۲) جریده « المقطم » ـ ۱۹ سبتمبر ۱۸۹۸ ۰

تقول ان أنباء فرنسا بشرتنا بأن وصول مارشان الى فاشودة غير ثابت رسميا بل ان خبر وصوله اليها يعد خبرا وهميا وأن جرائد فرنسا الشبيهة بالرسمية تقول ان فرنسسا وانكلترا اتفقتا على مسألة فاشودة » (١) ٠

و تجاهلت جريدة « المقطم » التعليق على خبر عودة الصحديين المرافقين للحملة الى القاهرة ، بينما اعتبرته جريدة « مصر » اجراء طبيعيا ترتب تلقائيا على انتهاء المعارك الحربية بسسقوط عاصسمة المهدية في يد الجيش وبالتالى انتهت مهمة المراسلين الذين رافقوا الجيش لنقل أنبائه ووصف المعارك التي يخوضها غير أن جريدة « المؤيد » التي نشرت الخبر ضمن الأنباء المحلية عادت في اليسوم التالى الى التعليق عليه (٢) ، واعتبرت « المؤيد » ذلك دليلا على عزم السردار محاربة الفرنسيين في فاشودة وقالت :

« لا شاغل للجرائد الانكليزية في هذه الأيام غير ما انصل بها أخيرا من وجود حملة مرشان في فشودة ويظهر من عبارتها المختلفة أن في عزم الحكومة الانكليزية استئصال هذا العائق المنيع غير ملتفتة الى ما يعقب ذلك من تكدير العلائق بينها وبين جارتها فرنسا ٠٠ ولا يستبعد أن تكون الحكومة الانكليزية أصدرت أوامرها بمتابعة السير زحفا على فشودة لاخراج الفرنساويين منها كما شاع ذلك في الأيام الأخيرة حتى أن سعادة السردار اضلطر الى الزام مكاتبي الجرائد الانكليزية الذين كانوا مرافقين للحملة بالعودة الى القاهرة وهذا ولا شك هو السبب في وصولهم اليها كرة واحدة ٠

ويظهر أن هاته الدعوة وقعت موقعا سيئا لدى أولئك المكاتبين فتذمروا من سعادة السردار وبعث أحدهم وهو مكاتب شركة روتر

<sup>(</sup>۱) جريدة « المقطم » ـ ۲۰ سبتمبر ۱۸۹۸ ·

<sup>(</sup>۲) الجرائد : « المقطم » ، « مصر » ، « المؤيد » ... ۱۸ سبتمبر ۱۸۹۸ ·

تلغرافا الى ادارة الشركة قال فيه: « يمتنع سعادة السردار من التصريح لمكاتبى الجرائد الانكليزية بالذهاب الى فشودة للوقوف على حقيقة الأحوال فيها بل أصدر أوامره اليهم بالسفر غدا الى مصر القاهرة وقد قدمت اليه عريضة ألح عليه فيها أن يمنحنى اذن بالتوجه وحدى الى فشودة فأبى فعندئذ رجوت منه أن يسمح لى بالتوجه الى كسلا ومنها الى سواكن فامتنع أيضا » (١) •

وقد أرسل الخديو برقية من أوربا \_ حيث كان فى رحلة استشفاء \_ يطلب فيها من وزرائه التمسك بحقوق مصر فى وادى النيل (٢) ، وانفردت جريدة « المؤيد » بالاشارة الى ذلك ونشرت نبأ اجتماع النظار المصريين دون أن تذكر مصدر الخبر ، وقالت :

«يقال أن الجنساب العالى الخديوى بعن لحكومته بأوامر تلغرافية من أوربا فيما يختص بالأحوال الحاضرة فاجتمع النظسار الثلاثة أمس طويلا ١٠٠ أن موضوع هذه التلغرافات والاجتماعات والمقابلات بلاغ انجلترا لخارجية مصر وأمر الفرنساويين في فاشودة اذ من واجبات الحكومة المصرية أن تقر على الأمرين معا وأنها كما تنكر على الفرنساويين حق احتلالها أعالى النيل تنكر على انكلترا دعواها أنها صارت صاحبة حقوق جديدة في السودان » (٣) ٠

وقد أجمعت الصحف المصرية على احتمال وصول السردار الى فاشودة خلال يومى ٢٠ أو ٢١ سبتمبر ، وبالفعل تحقق ذلك ، غير أن الصحف تأخرت فى نشر ما دار هناك ، بل أن تفاصيل ما حدث بين السردار ومارشان تأخر نشره الى ما بعد صدور الكتاب الأزرق البريطانى الذى تضمن معظم وثائق هذه المسألة ، وما تلا ذلك من

<sup>(</sup>۱) جريدة « المؤيد » \_ ۱۹ سبتمبر ۱۸۹۸ ·

<sup>(</sup>۲) أحمد شفيق باشا : مرجع سابق ، ص ۲۹۰

<sup>(</sup>٣) جريدة « المؤيد » ــ ١٩ سبتمبر ١٨٩٨ ٠

صدور كتابين فرنسيين عن المراسلات المتبادلة بين انجلترا وفرنسا في هذا الشنان (١) ·

ومضت عدة أيام لم تتلق خلالها الصحف أية أنباء عما يجرى في فاشودة خاصة وأن السردار رفض أن يصحب معه أحد من الصحفيين أو أن يصرح لأحد منهم بالسفر الى فاشدودة ، كما لم تتسرب عن الدوائر الرسمية سواء في القاهرة أو لندن أية أنباء عن البرقيات التي أرسلها السردار والتي تضمنت تفاصيل الموقف في فاشودة (٢) ، الى أن ظهرت هذه البرقيات في الكتاب الأزرق الذي أصدرته الحكومة الانكليزية ، وقبل صدور الكتاب الأزرق ظلت الصحف المصرية تزخر بالمقالات المترجمة عن الصحف الأوربية والتي لم تتضمن في سردها أو تحليلاتها الجديد وان حرصت كل صحيفة على أن تتخدير من مقالات الصحف الأوربيدة ما يخدم التجاهاتها .

وقد بدأت الأزمة الحادة بين الدولتين بوصول السردار كتشنر الى فاشودة ورفع العلمين المصرى والانجليزى على مسافة تبعد نحو مائتى ياردة عن العلم الفرنسى يوم ٢٢ سبتمبر ١٨٩٨ ثم أرسل السردار برقيتين الى رنيل رود فى القاهرة تتضلمان كافة التفاصيل (٣) ٠

وظلت الصحف المصرية مستمرة في حملتها الصحفية ضـــد التكالب الأوربي على أملاك مصر ، وقد اتخذ ذلك شكل الهجوم على

<sup>ٔ (</sup>۱) جریندتی « المؤید » ، « المقطم » ـ ۱۸ و ۲۲ اکتوبر وأول نوفمبر .

 <sup>(</sup>۲) محمد فؤاد شکری : نصوص و ثائق فی التـاریخ الحدیث والمعاصر ،
 ص ۳۳۵ ـ ۳۳۸ و علی ابراهیم عبده : مرجع سابق ، ص ۲۷۰ ۰

<sup>(</sup>۳) محمد فؤاد شکری : مصر والسودان ، ص ۱۸ه ، ۳۰ ۰

الانجليز في الصحف المناوئة للاستعمار ، بينما رأيناه هجوما على الفرنسيين في الصحف الموالية للاستعمار · وظل ذلك الى أن بدأت أنباء ما دار في فاشودة تصل الى الصحف ، التي نشرت مقالا مطولا ضمنته تعليقها ، كما نشرت في نفس اليوم خبر ما دار في فاشودة وقد نسبته الى مراسلها في الاسكندرية :

« الاسكندرية في ٢٥ منه لمكاتبنا : كتشينر ومارشان بفشودة \_ اهم ما تلقيته اليوم نبأ وصول سعادة السردار كتشنر باشا الى فشودة ومقابلته لمرشان وجنوده التي احتلتها باسم حكومة الجمهورية الفرنساوية وانى وان أكن قد تناولت هذا الخبر من مصدر شبيه بالرسمى ولكنى أنشره بالتحرز خيفة أن يكون بغير نصه وان يكن معناه مطابقا للحقيقة التي أكلها لى مخبرى الكريم • قال ولما تقايل سعادة السردار بجناب القائد مارشان سأله لماذا هو مخيم مع جنوده في تلك البلاد المصرية رافعا العلم الفرنساوي عليهـــا أجابه : انى أحتلها باسم حكومة الجمهورية الفرنساوية وواجب أن أحافظ على ما صار ملكا لها ولما سبأله السردار أن ينزل العسلم الفرنسي عن أرض ليست لفرنسا بل هي لمصر والحكومة العثمانية صاحبة السيادة عليها أبى عليه ذلك محتجا بأنه ليس في استطاعته اجابته لما طلب ولكنه سيخابر الحكومة الفرنساوية ويعمل بما تأمره به ولما رأى سعادة السردار أنه غير مأمور باجراء شيء غير هذا رفع العلم المصرى على أرض فشودة تجاه الفرنساويين ووضع حامية من جنوده وكر راجعا الى أم درمان ومنها بعث اشارة برقية للحكومة المصرية بما تم وكان • ومنذ الآن ستكون المخابرات بين حكومتي مصر وفرنسا طويلة الذيول وتكون قاعدة ادارتها مدبنة لندرة صاحبة الحق الأول المزعوم على السودان » (٢) ·

<sup>(</sup>۱) جريدة « المؤيد » و « المقطم » و و مصر » ــ ۲۶ و ۲۹ سبتمبر ۱۸۹۸ ٠

<sup>(</sup>۲) جریدة « المؤید » ... ۲۲ سبتمبر ۱۸۹۸ ·

وقد كان الخبر الذى نشرته جريدة « المؤيسه » مطابقا لكل الحقائق التى وردت فى سائر المصادر والمراجع التاريخية (١) ، وقد نشرته « المؤيد » بلا تعليق بينما جاء تعليقها ضسمن المقال الذى نشرته فى نفس اليوم على صفحتها الأولى تحت عنوان « ثلاث رايات فى فشودة » والتى ربطت فيسه بين الموقف الانجليزى فى وادى النيل وموقف فرنسا فى فاشودة ، وأشادت بحمسلة مارشان وشبجاعته ، وان ظلت تؤكد على حق مصر الشرعى فى وادى النيل ، وقالت جريدة « المؤيد » فى مقالها :

" في فاشودة الآن ثلاث رايات لا رايتان كما هو الشان في الخرطوم و والقراء يعلمون أن أحق تلك الرايات بالاحتسرام في خفوقها على معالم فشودة انما هي راية مصر العثمانية وان يكن ساقها أصبح أدق السوق وعنق ساريتها أوهن الأعناق بما فعل الطمع الأشعبي من قوم يزعمون أنهم يذودون عن حوضنا وهم يهدمونه بأيديهم ٠٠٠ بل أن الواقفين على دقائق السياسة يعتقدون أن الانجليز لم يرفعوا الراية المصرية بجانب الراية الانكليزية على معالم أم درمان والخرطوم الا لأنهم كانوا في ريب من خلو فاشودة عن المنافس المزاحم بسبب ما كان يشيع عن مرشان وحملته ولو أنهم أحكموا سياستهم مع هذا لأرجأوا رفع الراية البريطانية بجانب ألراية المصرية على الخرطوم أو أم درمان حتى يتبينوا أن كان مرشان قد سبقهم الى فشودة أولا ٠ اذ يكون الاحتجاج بعدئذ باسم مصر أقوى وأشد أما الآن وقد سمعت فرنسا أن انكلترا رفعت رايتها أقوى وأشد أما الآن وقد سمعت فرنسا أن انكلترا رفعت رايتها في السودان بصفة أنها صارت صاحبة الحق الأول بما أنفقت من

<sup>(</sup>۱) محمد فؤاد شکری : نصوص ووثائق فی التاریخ الحدیث والمعاصر سی ۳۱۳ ـ ۳۱۸ و نفس المؤلف : مصر والسودان ، ص ۹۲۹ ـ ۵۳۰ ۰

وجریدة « المصری » ـ مذکرات الحدیو عباس حلمی الثانی ـ ۸ مایو ۱۹۵۱، ومکی شبیکة : مرجع سابق ـ ص ٤٥٠ ـ ٤٥١ .

مال ورجال في سبيل الوصول الى الحرطوم فلها أن تقول وآنا أيضا رفعت رايتي على فشودة بعدما أنفقت وعانيت أصعب المشاق في سبيل الوصول اليها فالذي جعل لك حق الحكم ورفع الراية على الخرطوم جعل لى مثله على فشودة والحق يقال أن انكلترا كانت السابقة الى امتهان حقوق مصر الشرعية فحجتها بعد اليوم بالدفاع عنها في وجعة خصم يزاحمها وهو لا يجهل شيئا من أعمالها في مصر أولا والسودان ثانيا حجة واهنة وضيسعيفة وأن الشرف العسكرى الذي أحرزه كتشنر باشا في مصارعة الدراويش الهمج حتى نال الانتصار عليهم ليس بأعظم من ذلك الشرف الذي ناله الجنرال مرشان في تغلبه على العقبات الجسام التي ذللها في طريقه منذ رحل بحملته الصغيرة من السنغال الى بلاد الكنفو الفرنساوية وفي نهرها صاعدا الى ملتقى الأوبتجي وبعده برا يحملت شظايا سفينة على أكتاف الرجال الى بحر الغزال حيث ركبها وسار عليها على النيل الأبيض حتى وصل الى فشودة » (١) و

ويتبين لنا من متابعة ما نشر عن أحداث فاشودة ، رغم عدم اختلاف الحقائق ، أن الصحف عرضتها بأساليب مختلفة وشكلت الحقائق بصورة تخدم اتجاهاتها السياسية • وبرز ذلك أيضا في عرضها للوثائق الرسمية التي نشرتها الحكومتان الفرنسية والانجليزية ، حيث بدأت الصحف المصرية في نشر ما احتروه الكتاب الأزرق الذي تضمن وثائق اللقاء بين كتشنر ومارشان في فاشودة • ورغم أن كل ما تضيمنه الكتاب من الوثائق الرسمية والحقائق المجردة ، الا أن تناول الصحف لهذه الحقائق أضفى عليها ألوانا متباينة ، تختلف باختلاف كل صحيفة ، وقد ساهم ذلك أيضا في كشف بعض الحقائق التي حرص كل جانب على تجاهلها •

<sup>(</sup>۱) حريدة « المؤيد » ـ ٢٦ سبتمبر ١٨٩٨ ·

ولقد اختارت جريدة « المقطم » من الوثائق ما يخدم اتجاهها في التقليل من شأن حملة مارشان والاشارة الى سوء حالتها ــ وهذا ما أكدته الوثائق (١) وذهبت « المقطم » الى التأكيد على أن بقاءها في فاشودة كان مرجعه أن السكان من قبائل الشلك كانوا يظنونها من الانجليز • وتحت عنوان « السردار ومرشـــان قالت جريدة « المقطم » :

« نشرت الحكومة الانكليزية كتابا أزرق يحتسوى على تقرير السردار عن مقابلته مرشان فى فشودة وقد جاء فيه أنه وصل فى المبارى الى مسافة ١٢ ميلا عن فاشودة شمالا فوافاه اليها عم ملك الشلك ونجله وشقيقه وأخبروه أن فصيلة من الجنسود الانجليز والمصرية وصلت الى فشودة من جهات الغرب ولكنهم لم يعسلموا شيئا يذكر عنها لأنها لا تعرف لغة الشلك ولم تحضر معها ترجمانا يترجم » (٢) .

ومنذ بدأت السلطات الانجليزية في نشر هسنده الوثائق في سلسلة الكتاب الأزرق ، حرصت جريدة « المؤيد » على عرض وجهة النظر الفرنسية بجانب ما تنقله عن الكتاب الأزرق وانفردت بنشر الوثائق الفرنسية التي صدرت في الكتاب الأصفر الفرنسي ، كما حرصت على النقل عن الصبحف الفرنسية تحت عنسوان « آراء الجرائد الفرنساوية في الكتاب الأزرق » ونشرت ما تدحض به مطالب الانجليز في وادى النيل وقالت :

« الذى نستخرجه من الكتاب الأزرق فى الظروف الراهنة أمران هما من الأهمية بمكان أولهما أن انكلترا لاتستند في مدعياتها ومزاعمها بشأن فشودة على حقوق للخديوية أو السلطنة كانت ميتة

Shawky El Gamal: op. cit. p. 18.

<sup>(</sup>٢) جريدة « المقطم » ... أول نوفمبر ١٨٩٨ ·

فأحياها الانتصار في موقعة أم درمان ٠٠ وجاء في جريدة « الاكلير » يبقى على الانكليز أن يثبتوا ما لهم من الحقــوق على فشودة ونحن بانتظار بلوغهم هذه الغاية ننــادى بوجوب المحافظة على حقوقنا فيها ٠ وقالت جريدة « الجور » تطالب انكلترا بفشودة زاعمة النيابة عن مصر في هاته المطالبة ونحن نعلم أنه لا توجد عهدة ولا اتفاقية تسوغ لها انتحال هذا الحق لنفسها واذا كان لديها مستند من هذا القبيل فلتبرزه لتؤيد به دعواها » (١) ٠

وكما نقلت عن الصحف الفرنسية ، عرضت أيضا كل ما نشرته الحكومة الفرنسية في كتابها الأصفر وقالت :

« وافتنا التلغرافات العمومية منذ أسبوع منبئة بظهور كتابين أصفرين يتعلق أحدهما بالنيل الأعلى وبحر الغزال والآخر بحوادث الشرق • وتلاوة الكتاب الأول منهما تدل دلالة واضمحة على أن الكتاب الأزرق الذى أصدره سالسبرى لم يتضمن المخابرات التى جرت بين حكومتى فرنسا وانكلترا بشأن فشودة كما هى وما يثبت ذلك التلغراف الذى بعث به المسيو دلكاس فى ٢ سبتمبر الماضى الى القائم بأعمال سفارة فرنسا فى لندرة • • • (٢) •

وسردت جريدة « الأخبار » أهم ما ورد فى الكتب الزرقاء الانجليزية والصفراء الفرنسية دون تعليق (٣) • غير أنها ألمحت الى أن الانجليز اضطروا الى اصدار كتاب جديد بعسد أن نشرت فرنسا كتابها الأصفر « وقالت لما نشرت الحكومة الفرنساوية كتابها الأصفر بادرت الحكومة الانكليزية فنشرت كتابا ثانيا غير كتابها

<sup>(</sup>۱) جریدة « المؤید » - ۲۲ أكتوبر ۱۸۹۸ ·

<sup>(</sup>۲) جریدة « المؤید » ـ . ۲ نوفمبر ۱۸۹۸ . .

<sup>(</sup>٣) جريدة « الأخبار » ٤٠٣٠ و ١٨ . و ٣١ أكتوبر ١٨٩٨ ·

الأول وفيه فصلان أولهما عن المخابرات وثانيهما عن مقابلة السردار ومرشند ٠٠٠ » (١) ٠

وكما كان من الواضح أن جريدة « المقطم » ترمى الى اظهار كل ما يؤكد هدوء الموقف ويقلل من خطورته ، فقد مالت جريدة « مصر » الى نشر ما يبرر قوة الجانب الانجليزى ، لتظلل جريدة « المؤيد » وحدها هى صاحبة الأسلوب الصريح فى معاداة الانجليز، حتى فى سياق أنبائها القصيرة ، ومن أمثلة ذلك الأسلوب الذي اتبعته فى سرد خبر ارسال برقية الى الخديو حول وصول السردار الى فاشودة :

« بعث سعادة السردار برسالة برقية الى مولانا الخديو المعظم في أوربا تحيط شريف علمه فيها بما كان من وصوله فشودة ورفعه الراية المصرية عليها وعودته منها الى أم درمان · ولعله أحاطه علما أيضا بوجود حملة مرشان فيها ورفعه الراية الفرنساوية على معالمها » (٢) ·

غير أن أسلوب جريدة « المؤيد » اختلف ، بل واختلف الأمر تماما على المستوى السياسي عندما قررت الحكومة الفرنسية سبحب رجالها من أعالى النيل وقد كانت جريدة « المقطم » هى أول من أشار الى ذلك ، وذهبت الى حسد ترديد شائعات تقول أن انسحاب الفرنسيين جاء تنفيذا لأوامر انجليزية : « ٠٠ وقوم يقولون بل أن الحكومة الانكليزية هى التى أمرت مارشان ورجاله أن يرحلوا عن فاشودة ووادى النيل لأنها لا ترى خيرا فى زيادة المهلة » (٣) ٠

<sup>(</sup>١) جريدة « الأخبار » ـ ٢ نوقمبر ١٨٩٨ ·

<sup>(</sup>۲) جریدة « المؤید » ۲۷ سبتمبر ۱۸۹۸ •

<sup>(</sup>٣) جريدة د المقطم » ـ ٢٨ أكتوبر ١٨٩٨ ·

كما تغيرت لهجة جريدة « المقطم » واستبدلت أسلوب التهديد . يأسلوب التهدئة السابق وقالت :

« مسألة فشودة \_ يقال في لنسدن على ما روت الجرائد من اخبارها أنه اذا كانت الحكومة الفرنسية لا تسترجع مرشان من فشودة فالحكومة الانكليزية تأمر بانزال الراية الفرنسوية عنها وبطرد الفرنساويين من الأراضي المصرية ثم تترك لفرنسا الخيار بين الصبر على ما فعلته برجالها أو المبادأة بالحرب والعدوان · وهسذا يوافق ما نشرناه أمس عن الاشاعة التي شاعت في هذه العاصمة عن صدور الأمر الى مارشان ورجاله بالحروج من فشسودة ووادى النيل » (١) ·

وبينما بدأت جريدة « المؤيد » في استخدام أسلوب العتاب لفرنسا ، نجد جريدة « المقطم » تمتدح التصرف الفرنسي وتقول تحت عنوان « انفراج الأزمة واخلاء فشودة » :

« ٠٠٠ فحق على كل محب للسلم وكاره لسفك الدماء أن يتنى على الحكومة الفرنساوية أطيب الثناء لأنها اعتصمت بالحكمة فى حل هذه المعضلة وقدمت حكم الشقل على حكم الأميال والأهواء » (٢) .

واذا كان الرأى العام فى مصر قد صدم بقرار فرنسا سحب بعثتها من أعالى النيل ، فقد كان هذا القرار أيضا بمثابة فشلل كامل للحملة الصحفية التى تزعمتها جريدة « المؤيد » ضد الانجليز فى مصر منتهزة فرصة وصول الفرنسيين الى فاشودة والتى كانت الصحف تعتبره فرصة للحصول على استقلالها بفضل تأييد فرنسا وتهديدها للوجود الانجليزى فى أعالى النيل (٣) .

<sup>(</sup>١) جريدة « المقطم » ـ ٢٩ أكتوبر ١٨٩٨ ٠

<sup>(</sup>۲) جریدة « المقطم » ــ ٥ نوفمبر ۱۸۹۸ .

<sup>(</sup>٣) ابراهيم عبده : تطور الصحافة المصرية ، ص ١٨١ .

وهذا مالم يتحقق بسبب عدم استعداد فرنسا للحرب (١) وقد جاء ذلك مخيبا لآمال الخديو، ووصفه بأنه كان أليما على نفسه، وأنه أفقد فرنسا كل قيمة لها لدى الوطنيين في مصر (٢)، وهذا ما عبرت عنه جريدة « المؤيد » التي انتقدت بشدة تطلع فرنسا الى منفذ لتجارتها في أفريقيا توفره لها انجلترا وقالت :

" حقوقنا بين شقى الرحى ـ انكلترا وفرنسا فى النيسل الأعلى ـ أفادت التلغرافات العمومية خلال أيام العيد مرات آخرها أمس أن الدولتين الانكليزية والفرنساوية قد اتفقتا وأوشكتا على تحديد نفوذ كلتيهما فى بحر الغزال وان فرنسا قد نالت فى هذا الاتفاق منفذا على النيل الأبيض ليكون باب أملاكها عليه ٠٠ ولكن لو أن فرنسا ٠كانت رضيت من الغنيمة بالاياب فقط ولم تسأل عن عوض ما لقيت لكان لها بقية نفوذ فى مصر ولما قضت على نفسها فى المسألة المصرية القضاء الذى تحبه ضرتها الأخرى ٠ أما الآن وقد انتهى الأمر بها الى أخذ العوض فى النيل الأعلى فليس هو فى الحقيقة العوض عن فشودة ولكنه عن كل نفوذ فرنسا فى وادى النيل من العرض عن فشودة ولكنه عن كل نفوذ فرنسا من فشودة باسم مصر التى تحتلها » (٣) ٠

ولقد كان لمسألة فاشودة أثر بالغ للغاية على الرأى العام فى مصر بصورة عامة ـ والصحافة المصرية بصفة خاصسة • وبدأت جريدة « المقطم » فى مهادنة فرنسا والاشادة بالحب والوفاق الذى ربط بينها وبين انجلترا ، مستغلة فى ذلك ـ بصورة مباشرة ـ النتيجة التى وصلت اليها مسألة فاشودة :

<sup>(</sup>۱) جلال یحیی : مرجع سابق ، ص ۲۸۹ ۰

۲۰) مذکرات الخدیو عباس حلمی الثانی ـ جریدة « المصری ، ـ ۸ مایو ۱۹۵۱ .

<sup>(</sup>٣) جريدة « المؤيد ۽ ١٥ فبراير ١٨٩٩ .

« فرنسا وانكلترا ـ خطب ناظر الداخلية في انكلترا خطبة قال فيها أن مسائل الحدود المعلقة بين فرنسا وانكلترا كمسألة الحدود في بحر الغزال وغيرها من الأراضي الافريقية ستحل بالحب والاتفاق » (١) •

وذهبت جريدة « المؤيد » في أعقاب هذا الى معاداة فرنسا بل وتحولت بعد ذلك الى تأييد انجلترا والاشادة بها ، بينما الانجليز يتشددون في معاملة المصريين ويسيئون الى الخديو (٢) ، لتنتهى بهذه النهاية قصة النضال الصحفى الطويل الذى خاضه الشيخ على يوسف ضد الوجود البريطانى في مصر ، ولينعقد لواء الحركة الصحفية الوطنية مع بداية القرن العشرين لصاحب « الله مصطفى كامل .

<sup>(</sup>۱) جريدة « المقطم » - ٢ فبراير ١٨٩٩٠.

<sup>(</sup>٢) ابراهيم عبده: تطور الصحافة المصرية ، ص ١٨١ -

## المراجع

#### أولا ـ الصحف اليوميــة:

```
    الاتحاد المصرى
    الأخبار
    الأعسرام
    المقطم
    المؤبسه
    مصر
```

#### ثانیا ـ دوریسات:

- سوقى الجميل \_ وثيقة غير منشـــورة \_ مجلة الدراسات
   الافريقية \_ ( القاهرة ١٩٧٢ )
- ٨ \_ عباس تحلمي \_ مذكرات \_ جريدة المصرى ( القاهرة ١٩٥١ )
- ٩ محمد أمين عبده \_ قضية التلغرافات \_ مجلة الســـباب
   ( القاهرة ١٩٣٦ )
- ١٠ ــ تقارير ندوة الاتصال الجماهيرى ( القاهرة ــ بدون تاريخ )
- ١١\_ مجلة الهلال \_ تاريخ النهضة الصحفية ( القاهرة ١٩١٠ )

#### ثالثا ـ مراجع باللغة العربية:

- ١٢ ـ ابراهيم امام ـ الاعلام والاتصال بالجماهير ـ القاهرة ١٩٦٩
  - ١٣ \_ ابراهيم امام \_ وكالات الأنباء \_ القاهرة ١٩٧٢
- ١٤ \_ ابراهيم عبده \_ أعلام الصحافة في مصر \_ القاهرة ١٩٤٤
  - ١٥ \_ \_\_\_\_ تاريخ الوقائع المصرية ـ القاهرة ١٩٤٢
  - ١٦ \_ \_\_\_\_ تطور الصحافة المصرية \_ القاهرة ١٩٥١
    - ١٧ \_ \_\_\_\_ جريدة الأهرام \_ القاهرة ١٩٥١
- ۱۸ ـ ابراهیم فوزی ـ السـودان بین غردون وکتشـنیر ـ القاهرة ۱۳۱۹هـ
  - ١٩ \_ أحمد تيمور \_ تراجم أعيان القرى \_ القاهرة ١٩٤٠
  - ۲۰ \_ أحمد رشدى صالح \_ كرومر في مصر \_ القاهرة ١٩٤٥
    - ٢١ \_ أحمد شمهاب \_ انجلترا في مصر \_ القاهرة ١٩٢٨
  - ٢٢ \_ أحمد شفيق \_ مذكراتي في نصف قرن \_ القاهرة ١٩٣٤
- ٢٣ ــ اسماعيل سرهنك ـ حقائق الأخبار عن دول البحــار ــ القاهرة ١٣١٢هـ
- ۲۶ ـ أنور الجندى ـ الصحافة السياسيية في مصر ـ القاهرة ١٩٦٢
- ٢٥ جلال الدين الحمامصى الصحيفة المثالية القامام ٢٥
  - ٢٦ ـ جلال يحيى ـ تاريخ العلاقات الدولية ـ القاهرة ١٩٦٨
- ۲۷ \_ \_\_\_\_ مصر الافریقیة والأطماع الاستعماریة \_ القاهرة
   ۱۹٦۷ •

- ٢٨ ـ جمال العطيفي ـ حرية الصحافة ـ القاهرة ١٩٧٠
- ۲۹ ـ حسين فوزى النجار ـ السياسة الاستراتيجية في السرف الأوسط ـ القاهرة ١٩٥٣ ٠
- ۳۰ ـ حسنين عبد القادر ـ الصحافة كمصدر للتاريخ ـ القاهرة ١٩٥٨
- ۳۱ \_ خليل صابات \_ الصحافة ٠٠ رسالة واستعداد \_ وفق وعلم الطبعة التانية \_ القاهرة ١٩٦٧
- ۳۲ ـ داود بركات ـ السـودان المصرى ومطـامع السياسـة البريطانية ـ القاهرة ١٩٢٤ ٠
- ۳۳ ـ سامى عزيز ـ الصحافة المصرية وموقفها من الاحتــــــلال الانجليزى ـ القاهرة ١٩٦٨ ·
- ٣٤ ـ سىليمة خليل نقاش \_ مصر للمصريين \_ الاسكندرية ١٨٨٤
- ٣٥ \_ سيد عبد الرازق \_ تاريخ الصحافة العربية \_القاهرة ١٩٤٩
- ٣٦ ـ عبد الرحمن الرافعي ـ مصر والســـودان في أوائل عهد الاحتلال ـ القاهرة ١٩٤٨ ٠
- ۳۷ ---- مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية القاهرة . ١٩٣٩ .
- ٣٨ ـ عبد اللطيف حمزة ـ أدب المقالة الصـــحفية في مصر ـ ٣٨ القاهرة ١٩٥٤
- ٣٩ \_ \_\_\_\_ الصحافة المصرية في مائة عام \_ القاهرة ١٩٥٥
  - ٤٠ ــ ــــــــــــــ الصحافة والآداب في مصر ــ القاهرة ١٩٥٥
- ٤١ ـ عبد الله حسين ـ السودان القديم والجديد ـ القاهرة ١٩٤٧
- ٤٢ ـ عبد المنعم عمر ـ المسألة السودانية والوثائق البريطانية ـ القاهرة ١٩٥٢ ٠

- ٤٢ ـ على ابراهيم عبده ـ المنافسة الدولية في أعالى النيـل ـ 1 القاهرة ١٩٥٨
  - ٤٤ ـ عمر الدسوقى ـ في الأدب الحديث ـ القاهرة ١٩٦١
  - ٥٤ ــ عمر طوسون ــ المسألة السودانية ـ القاهرة ١٩٣٦
- ٤٦ ـ فيليب دى طرازى ـ تاريخ الصحافة العربية ـ بيروت ١٩١٣
- ٧٤ ـ قسطاكى الياس عطارة ـ تاريخ تكوين الصحف المصرية ـ الاسكندرية ١٩٢٨
- ٤٨ ـ محمد بدران ـ تاريخ المسألة المصرية (مترجم) ـ القاهرة
   ١٩٣٣
- ٤٩ ـ محمد حسين هيكل ـ مذكرات في الســـياسة المصرية ـ ١٩٥١ القاهرة ١٩٥١
- ۰۰ ـ محمد صبری ـ الامبراطوریة السودانیة فی القرن التاسع عشر ـ القاهرة ۱۹٤۸ ۰
- ۱٥ محمد فؤاد شکری منصوص وثائق فی التاریخ الحسدیث
   والمعاصر من القاهرة ( بدون تاریخ ) •
- ٥٢ ــ ـــــــ مصر والسودان ٠٠ تاريخ وحدة وادى النيل ــ القاهرة ١٩٥٨ ٠
- ۳۵ مکی شبیکة میلیسیودان عبر القرون میلیسیکة و السیسیودان عبر القرون و بیروت ( بدون تاریخ ) ۰
- ٥٤ هنس رزنر مصر في عهد الاحتلال الانجليزي ( باللغــة
   العربية ) القاهرة ١٨٩٧ ٠
  - ٥٥ ـ ولى الدين يكن ـ المعلوم والمجهول ـ القاهرة ١٩٠٩٠

#### رابعا - مراجع باللغات الأجنبية :

- 56. Baskette, F. and Sisoars, J.: The ART OF EDITING (New York), 1971.
- 57. Blunt, W. S.: My Diaries (London), 1919.
- 58. Budge, E.A.W.: The Egyptian Sudan, (London), 1907.
  - 59. Caix de Saint : Fachoda, la Farnec et l'Angleterre, (Paris), 1899.
- 60. Cameron, D. A.: Egypt in the nineteenth century. (London), 1898.
- 61. Castellani, C.: Marchand l'Africian, (Paris), 1902.
- 62. Castellani, C.: Ver le Nil Français avec la mission Marchand, (Paris), 1898.
- 63. Chiol, V.: The Egyptian Problem, (London), 1929.
- 64. Cocheris, Jules; Situation Internationale d'Egypte et Sudan, (Paris), 1903.
- 65. Colville, H. E. History of the Sudan Campaign, (London), 1899.
- 66. Colvin, Auchland: The making of Modern Egypt, (London), 1906.

- 67. Carbites, P.: The Winning of the Sudan, (London), 1934.
- 68 Cromer: Abbas II, (London), 1915.
- 69. Cromer: Modern Egypt, (London), 1908.
- 70. De Caix, R.: Fashoda, (Paris), 1899.
- 71. De Freycinet G.: La Question d'Egypte, (Paris), 1904.
- 72. Dubrency, R.: Les operations militaires en Afrique, (Paris) 1898.
- 73. Dulreb, M.: Marchand, (London), 1922.
- 74. Fintaine, A.: The art of writing non fiction, (New York), 1974.
- 75. Hartman, Martin: The Arabic Press of Egypt, (London). 1899.
- 76. Hodges, A.: Lord Kitchner, (London), 1936.
- 77. Landau: Parliaments and Parties in Egypt, (London). 1954.
- 78. Kirschrer, Allen and Linda: Journalism,, (New York). 1971.
- 79. Mac Michael, H.: The Anglo-Egyptian Sudan, (London). 1935.
- 80. Marlowe, J.: Anglo-Egyptian Relations 1800-1953, (London), 1954.
- 81. Ohrwalder, J.: Ten Years' Captivity in the Mahdiist camp, (London), 1892.
- 82. Omar, Abd el Moneim: The Eddan Question, (Cairo). 1952.

- 83. Shawky El Gamal: An Unpublished document in the History of the Anglo-French for the domination in Upper Nile-African Studies Review, (Cairo), 1972.
- 84. Shebika, Makki: The British policy in the Sudan, (London), 1952.
- 85. Sladen, D.: Egypt and the English, (London), 1908.
- 86. Steevens, G. W.: With Kitchner to Khartoum, (London). 1899
- 87. Teiseire, R.: Marchand et Fachoda, (Paris), 1898.
- 88. Wood, H. F.: EGYPT under the British, (London), 1896.
- 89. Young, G.: Egypt, (London), 1927.

## قانون المطبوعات (۱) أمر عال ( ۲٦ نوفمبر ۱۸۸۱ )

#### نحن خدیوی مصر:

مادة ١ : لا يسوغ لأحد أن يكون صاحب مطبعة الا بعد أن تعطى له رخصة من نظارة الداخلية وبعسد أن يودع عشرة آلاف قرش بصفة تأمين · وللحكومة في كل حال أن تنزع منه هذه الرخصة عند الاقتضاء ·

مادة ٣ : لا يجوز لأحد من أرباب المطابع أن يطبع صحفا قبل أن يقدم لادارة المطبوعات بنظارة الداخلية كتابة معلنة لعزمه على طبعها وكذلك لا يجوز له بأى طريقة كانت بيع ونشر تلك الصحف بعد طبعها الا بعد أن يقدم خمس نسخ منها للادارة المذكورة ٠

<sup>(</sup>۱) الجريده الرسمية ـ ٥ ديسمبر ١٨٨١ ٠

- مادة ٣ : يصير حجز وضبط أى مطبوع كان في الأحوال الآتية :
- أولا: اذا لم يبرز صاحب المطبوع وصسلا من ادارة المطبوعات لتقديم الكتابة والنسسخ المقررة في البند السابق ·
- ثانيا: اذا لم يتوضع في كل نسخة اسم المحل وسكن صاحب المطبعة الحقيقية ·
- ثاثثا: اذا أقيمت أمام احدى المحساكم دعوى تتعسلق بذلك التأليف ( وفي هذه الحالة الأخيرة لا يكون الحجز والضبط قطعيين الا بعد صدور الحسكم على صاحب التأليف المذكور من المحكمة المقامة أمامها الدعوى ) •
- مادة ٤ : عدم تقديم الكتابة قبل الطبع أو عدم تقديم النسيخ اللازمة قبل النشر يوجبان مجازاة صاحب الطبعة بدفع غرامة من ١٠٠٠ الى ٢٠٠٠ قرش ·
- مادة ٥ : اذا لم يضع صاحب المطبعة اسمه ومحل سكنه على كل نسخة من التأليف فيجازى بدفع مبلغ ١٠٠٠ الى ٢٠٠٠ قرش غرامة واذا وضع اسما ومحل سيكن مفتعلين يغرم مبلغ من ٢٠٠٠ الى ٤٠٠٠ قرش ٠
- مادة ٦ : يجوز في الأحوال المبينة بمادتي ٥ ، ٦ استبدال الغرامة بنزع الرخصة وقفل المطبعة ٠
- مادة ٧ : يصير اثبات المخالفات بموجب محاضر يحررها مأمور الأثمان أو مأمورون مخصصون يتعينون للتفتيش على المطابع ٠

- مادة ٨ : يسرى هذا القسانون على مطبسوعات الحجر وباقى المطبوعات بسائر أنواعها مهما كانت الطريقة المستعملة بطبعها ٠
- مادة ٩ : يجوز للحكومة في كل الاحوال حجز وضعيط جميع الرسومات والنقوشات مهما كان نوعها أو جنسها سواء كانت معلقة أو معروضة لنظر العامة أو للبيع وذلك متى تراءى لها أن الرسومات والنقوشات المذكورة مغايرة للنظام العمومي أو للآداب أو للدين ويجازي من نشرها أو حملها أو عرضها للبيع بغرامة من ٢٠٠٠ قرش ٠
- مادة ۱۰ : كل جريدة أو رسالة دورية تشتغل بمسواد سياسية أو ادارية أو دينية وتصدر بانتظام واطراد في أيام معلومة أو بدون انتظام واطراد لا يجوز ايجارها أو نشرها الا باذن من الحكومة والاذن يكون مخصصا بشخص المعطى له ويجب تجديده متى حصل تغيير في صاحب امتياز الجريدة أو النشرة أو رئيس محرريها أو صاحبها أو مديرها و
- مادة ۱۱ : على أرباب الجرائد أو الرسسسائل المذكورة في المادة السابقة أن يدفعوا قبل صدورها مبلغا بصفة تأمين كما يأتى :

اذا تجاوز صدور الجريدة أو الرسالة ٣ مرات فى كل أسبوع سهواء كان صدورها فى يوم معهوم أو بكراريس على غير اطراد فيكون مبهلغ التأمين أو بكراريس على غير اطراد فيكون مبلكغ التأمين الاسبوع أو أقل فيكون ٥٠ جم ٠

مادة ۱۲: يسوغ محافظة على النظام العمومي أو الدين أو الآداب أو قفل أى جرنال أو رسللة دورية بأمر من ناظر داخلية حكومتنا بعلد انذارين أو بقرار من مجلس اظنار بدون انذار

ويسوغ اضافة غرامة من ٥ جم الى ٢٠ جم بكل انذار يصدر ٠

مادة ۱۳ : جميع التبليغات التي تصدر من نظارة الداخلية بقصد نشرها يجب درجها مجانا في صدر أول صحيفة تصدر من الجريدة المذكورة ·

مادة ١٤ : على صاحب الجريدة أو الرسالة أو من تطبع على نفقته ان يدرج فيها الرد الذي يرد اليه من الشخص الذي حصل التعريض به أو ذكر اسمه في تلك الجريدة أو الرسالة ويكون نشر الرد في الثلاثة أيام التالية ليوم وروده أو في أول عدد يصدر اذا كان ميعاد صدوره بعد انقضاء الثلاثة أيام • ومن خالف ذلك يجازي بدفع غرامة من جنيهين الى ١٠ جم وهذا مع عدم الاخلال بما يترتب على تلك المقالة من العقلوبات والتعويضات ويكون نشر ذلك الرد بدون أجرة ويجوز أن يكون مطول الشرح خمسة أضعاف المقالة المردود عليها

مادة ١٥ : اذا استمر صدور الجريدة أو الرسسالة بعد تعطيلها أو توقيفها تحت عنوانها الأصلى أو تحت عنوان آخر فيعاقب كل من محررها وصاحب امتيازها وصاحب المطبعة بدفع غرامة من خمسة الى ٢٠ جم عن كل عدد أو صحيفة تصدر منها وهذا فضلا عن نزع رخصسة صاحب المطبعة وقفل مطبعته ٠

مادة ١٦ : لناظر داخلية حكومتنا أن يمنع دخول وتداول وبيع الجرائد والرسائل المنشورة في خارج القطر وكل من أدخل أو وزع أو باع أو وجدت عنده بنوع الوديعة جريدة أو رسالة دورية منشسورة في خارج القطر المصرى وممنوع دخولها يعاقب بغرامة من جنيسه الى ٢٥ جم ٠

هادة ١٧ : كل كتابة غير صادرة من الحكومة سواء كانت بالخط أو بطبع الحجر لا يجوز ثو بطبع الحجر لا يجوز نشرها أو لصلقها بالشوارع والميادين والمحللات العمومية متى كانت تلك الكتابة تحتوى على أخبار سياسية ومن خالف ذلك يعاقب بغرامة من جنيه الى ١٠ جم يلزم بها بطريق التضلمن كل من الفاعلين لذلك العمل والمستركين فيه وهلذا مع عدم الاخلال نالعقوبات التى تترتب على الجناية أو الجنحة الناشئة عن الكتابة المذكورة ٠

هادة ١٨ : على موزعى الكتب والصحف والرسائل والنقوش وعلى الذين يسرحون بالكتب للمبيع أن يستحصلوا أولا على رخصة تعطى لهم بلا رسم فى المحروسة والاسكندرية من مأمورى الضبطية وفى باقى المحافظات والمديريات من المحافظ أو المدير ويجوز لجهات الحكومة المعطاة منها تلك الرخص أن تنزعها عند الاقتضاء ومن يخالف ذلك يعاقب بدفع غرامة من ١٠ قروش الى ١٠٠ قرش فضلا عن محاكمة محررى وموزعى وبائعى تلك الصحف فضلا عن محاكمة محررى وموزعى وبائعى تلك الصحف بالنسبة للجنحة أو الجناية التى يكونون ارتكبوها والمناهة من به التى يكونون ارتكبوها والمناهة المناهة المناهة التى يكونون ارتكبوها والمناهة المناهة المنا

مادة ١٩ : تؤخذ الغرامة من مبلغ التأميز, وكل نقص لزم تكميله في ظرف ١٥ يوما لأجــل ابلاغه قيمتــه الأصــلية

والا فيعتبر كأنه غير موجود · والحجز والضبط يكون اجراؤهما بالطريقة الادارية وكذلك التغريم أو توقف الجريدة أو الرسالة وتعطيلها في الحالات المبينة بهذه اللائحة يكون بأمر من ناظر داخليسة حكومتنا والأمر المذكور يكون بتا لا مراجعة فيه ·

وجميع هــــذا لا يمنع من محاكمة من يســــتحق المحاكمة أمام جهات القضاء ٠

مادة ۲۰ : يعفى أصحاب المطابع والجرائد والرسائل الدورية الموجودة الآن من طلب الرخصة ويعطى لهم مهلة شهرين لتقديم مبلغ التأمين ٠

مادة ۲۱ : كل قانون أو لائحة أو أمر أو منشسور مخالف لأمرنا هذا صار ملغيا ·

مادة ۲۲ : على ناظر داخلية حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا ٠ صدر بسراى عابدين في ٢٦ نوفمبر ١٨٨١ ·

الامضاء

محمسد توفيسق

# الفهرس

| صفحة  |     |       |      |       |       |       |       |       |               |      |       |                |
|-------|-----|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|------|-------|----------------|
| ٣     | •   | •     | •    | •     | •     | •     | •     | •     | •             | •    | •     | مقدمة          |
| ٧     | •   | •     | •    | •     | • ,   | رومر  | ر و ک | عرابح | بين           | ىرية | المص  | الصحافة        |
| 74    | •   | •     | طنية | الو   | ضا يا | ر الق | نحو   | ومية  | ال            | سحف  | الص   | اتجاهات        |
| 74    |     |       |      |       |       |       |       |       |               |      |       | موقف ال        |
|       | مية | ليــو | ف ا  | لصبحا | ىلى ا | سه ء  | انعكا | ی وا  | فر ئس         | جلو  | الانح | الصراع<br>المص |
| * 1 1 | •   | •     | •    | •     | . •   | •     | •     | ٠     | •             | ة    | ىر ي  | ᆀ              |
| 170   | •   | •     | •    | •     | •     | •     | •     | •     | •             | •    | •     | لمراجع         |
| ۱۷۳   | •   | •     | •    | •     | •     | •     | •     | وعات  | ) <del></del> | المط | نون   | ملحق قا        |

### مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۸۲/۵۰۱۷ - ۱۱۹ - ۱ ۰ - ۹۷۷ - الكتاب رحلة الى عقل مصر فى القرن التاسع عشر وروحها من خلال صحافتها اليومية التى كانت تعكس كافة التيارات الفكرية محليا ودوليا ، فلبريطانيا صحافتها ، ولفرنسا صحافتها ، وللباب العالى صحافته ، وللقوى الوطنية على تنوع اجتهاداتها صحافتها ، ومتابعة هذه الصحف جميعا ، واستقراؤها نفاذا الى عالم القرن التاسع عشر يقدمه المؤلف فى دقة الباحث وأمانة المؤرخ وصياغة الأديب ووجدان الصحف .

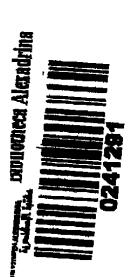

مظامع الهيئة المصرية

To: www.al-mostafa.com